

التوبي بي ري الحوري

د. علي أبوالمكارم





#### 1. 4.

فهرسة أثناء النشر إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ادارة الشنون الفنية.

أبو المكارم، على

أصول التفكير النحوى/ على أبو المكارم . - ط١٠ - القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٦.

۲۷٦ص ؛ ۲۶سم.

تدمك: ۱ .۹۲۰ ۲۱۵ ۲۷۹

١ - اللغة العربية - النصو - مصر

أ - العنوان

110.1

الكتاب : أصول التفكير النحوى

المؤلسف : د. على أبو المكارم

رقسم الإيسداع: ٢١٦٦٣ / ٢٠٠٦

تاريخ النشر: ۲۰۰۷

الترقيم الدولى: 1 - 920 - 215 - 977 الترقيم الدولي

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر. ولا يُسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه ، بأى شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابي من الناشر

التساشر : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والمطابع : ١٢ شارع نوبار لاطوغلي (القاهرة)

ت: ۷۹۵۲۲۷۹ فاکس ۷۹۶۲۰۷۹ ۽

الت وزيع : دار غريب ٢.١ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة

0911409 - 09.71.40

إدارة التسويق } ١٢٨ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول والمعرض الدائم } ت ٢٧٣٨١٤٢ - ٢٤٣٨١٤٣

# أصول التفكير النحوى

#### المقدمة

لعل من المسلم به عند كثير من الباحثين والدارسين أن النحو العربي يتسم بقدر من الصعوبة كبير ، ولقد أدرك هذه الصعاب شيوخ النحو وأعلامه ، كما أحسها تلاميذه والشادون فيه . وليس من شك في أن نمط المصاعب التي تواجه أولئك غير التي يلمسها هؤلاء . بيد أن النتيجة التي ينتهي إليها أولئك وهؤلاء جميعًا هي وجود هذه المصاعب التي تجعل من النحو العربي علمًا ينبغي أن تتوفر الجهود عليه ، لتذليل صعابه ، وتبسيط مسائله ، وتيسير الاتصال به ، سواء للباحثين فيه ، أو الدارسين له .

ولعل أبرز مظاهر الصعوبة التي تواجه الباحثين في النحو العربي والدارسين له تتجلى في أمرين :

الأمر الأول: في مجال القواعد التفصيلية وتطبيقاتها . فإن الدارس للنحو يجد كثيرا من القواعد التي لا ترتبط بغير ما تقنن له من ظواهر دون أن تتصل بسائر الظواهر أو تتسق معها ، كما يحس بتنوع في الأحكام يوشك أن يكون تعددًا يصل في كثير من الأحيان إلى درجة التضارب مع القواعد من ناحية ، ومع الظواهر اللغوية من ناحية أخرى ، حتى إذا انتقل الدارس إلى مجال التطبيق تضاعفت الصعاب بقدر ما في الأحكام من آراء تختلف فيما بينها ، وما في النص من احتمالات سترتها المواقف النفسية والمقدرة العقلية من غير توقف عند معطيات الموقف اللغوى ذاته وأبعاده ودلالته . ولقد تركت هذه الصور المختلفة من الصعوبة أثرها في إلمام الدارسين بقواعد النحو العربي ، بحيث أصبح من من الصعوبة أثرها في إلمام الدارسين بقواعد النحو العربي ، بحيث أصبح من

النادر أن تجد دارسًا حتى في مستوى الدراسة الجامعية المتخصصة يحيط في ذهنه بالقواعد النحوية ، أو يلم بتصور شامل لها يربط فيه بين جزئياتها . ويبدو أن المسئولين في العالم العربي قد سلموا بهذه الصعوبة باعتبارها أمرًا واقعًا لا سبيل الى تغييره !! ومن ثم لم تعد القواعد النحوية تجد عناية كافية من أحد من المعلمين والمربين وحتى ممن يملك أمر توجيه المعلمين والمربين أيضًا .

والأمر الثانى: من مجال الدراسة النظرية للأسس الكلية ، ففى ميدان البحث فى أسس النحو العربى ومناهجه يواجه الباحثون بمصاعب أشد خطرًا وأعمق أثرًا، ابتداء من تحديد المصادر المتنوعة المتصلة بمناهج التفكير عند النحاة وخصائص هذه المناهج ، إلى أدق الجزئيات المنهجية ، كاستخدام المصطلحات وتحديد مدلولاتها ومدى ما أصابها من تطور عبر الزمان والمكان جميعًا . فإذا أتيح للباحث أن يفلت من إسار هذه المصاعب ليتخذ موقفًا يعيد فيه تقويم الفكر النحوى واجهته مشكلات لا تقل صعوبة عما أفلت منه ، ابتداء من الأسس التي يرتضيها حكمًا في مجال نقد المنهج وانتهاء بالصور التطبيقية لهذه الأسس في مجال دراسة مشكلات المناهج التقليدية .

ولقد كانت هذه الصعوبات المتنوعة حافزًا لكثير من الباحثين : قدامى ومحدثين ، يدفعهم إلى محاولة حلها أو التخفيف بقدر الإمكان من حدة آثارها ، ومن ثم كانت الأهداف التي سعت إليها جهود هؤلاء النحويين تتركز في أمرين :

أولهما: محاولة تبسيط قواعد النحو العربى . وذلك بواسطة حذف بعض تقسيماته أو أبوابه ، أو إدماج بعضها في بعض ، أو تغيير مصطلحاته بابتكار مصطلحات جديدة لبعض أبوابه ومسائله ، أو بإعادة استخدام المأثور من هذه المصطلحات على نحو يغاير ما هو ثابت في التراث النحوى . إلى غير ذلك من صور التبسيط وأشكاله . وقد أغفلت هذه المحاولات حقيقة بديهية ، هي أن القواعد التفصيلية ليست إلا نتاجًا للمأثور من المناهج التقليدية ، ومن ثم فإن النظر في إصلاح هذه القواعد قبل البحث في المناهج محكوم عليه بالاضطراب

سلفا ، أو هو بحث في النتائج دون المقدمات ، وأقصى ما يُمكن أن يصل إليه هذا البحث هو زيادة الآراء وتعديد الأحكام وتنويع المواقف . وهكذا بدلاً من أن نصل بهذا الأسلوب إلى تبسيط الآراء وتيسير الأحكام وتحديد المواقف نصل إلى النقيض من ذلك كله . وهو ما يشير إلى أن دراسة المناهج النحوية التقليدية ليست ترفًا لا أثر له ، أو اختبارًا للقدرة العقلية لا غناء معها . بل هي نقطة البدء الموضوعية لحل المشكلات التفصيلية ، وبدون الانطلاق من نقطة البدء هذه يفقد كل عمل في مجال القواعد أسس قيامه وركائز بقائه جميعًا .

وثانيهما: محاولة نقد أخطاء المناهج النحوية التقليدية ، عن طريق تناول بعض هذه الأخطاء بالدرس والتحليل ، إما في نطاق شخصية من الشخصيات ، أو مؤلف من المؤلفات . وكأن الدراسة الجزئية لبعض المشكلات المنهجية كفيلة بتخليص المنهج مما به من أخطاء . وهذه نظرة كمية إلى المشكلة . نتصور أن المنهج ليس سوى مجموعة من الأفكار التي ينضم بعضها إلى جوار بعض ، فإذا كان ثمة خطأ في بعض هذه الأفكار أمكن "إصلاح" المنهج بإزالة هذا الخطأ فيه ، ومن الواضح أن هذا الموقف بأسره يفتقد الأساس العلمي للمنهج الموضوعي . الذي يبدأ من مسلمة أن الأسس المنهجية ليست أصولاً متجاورة . ولكنها عناصر مركبة ، يؤثر بعضها في بعض على المستويين : الجزئي والكلي . أي أن هذه العناصر تتركب بشكل خاص فيما بينها ، وهي تتفاعل في تركبها ، ثم إنها تهدف في النهاية إلى معالجة خاصة لموضوعها في مجالها .

من هنا كان الموقف العلمي لحل مشكلات النحو العربي يستدعى القيام بخطوات محددة .

الخطوة الأولى: بلورة المعطيات الفكرية المؤثرة في مناهج البحث النحوى، سواء في ذلك المناهج التقليدية المأثورة عن النحاة أو المتبعة في إنتاح النحويين، أو المناهج التي يقترحها أصحابها للأخذ بها في مجال الدراسات

النحوية . ذلك أن المنهج ليس مجموعة من القواعد الكلية والأسس العامة فحسب ، بل هو قبل كل شيء موقف فكرى محدد تجاه الأشياء والعلاقات ، ولا سبيل إلى استكناه حقيقة هذا الموقف أو استكشاف آماده إلا بربطه بالمؤثرات المختلفة فيه . وعلى رأسها المؤثرات الفكرية المتصلة به .

والخطوة الثانية: الربط بين المعطيات الفكرية والمؤثرات الاجتماعية ، انطلاقًا من التكامل في رؤية الواقع الإنساني والطبيعي ، باعتبار أن التكامل هو الموقف الأكثر موضوعية في تفسير الأشياء والعلاقات ، بل لعله الموقف الموضوعي الوحيد القادر على استيعاب الواقع بشقيه : الفردي والاجتماعي ، وفي مجاليه : الروحي والمادي ، جميعًا .

والخطوة الثالثة: تحديد أولويات البحث ، على أن يبدأ دائمًا بالأصول قبل الانتقال إلى الفروع ؛ إذ أن الأصول هي التي تشكل صورة الفروع وتحدد لها علاقاتها وتفسر سماتها ، وأية محاولة للبدء بالفروع أو لإغفال أمتدادها عن أصولها محاولة غير موضوعية ، ومن ثم غير قادرة على استكشاف أبعاد الظواهر فضلاً عن أن تستطيع إعادة تشكيلها .

وتطبيقًا لهذه المبادئ حاولنا أن نبدأ بتحليل المناهج النحو، ية التقليدية ، بغية الوقوف على خصائصها الفكرية ودلالاتها الاجتماعية من ناحية ، ورغبة في تقويم هذه المناهج باستخلاص العناصر السلبية والإيجابية فيها ، وتحديد ما لكل عنصر منها من آثار في الفكر النحوى على مستوى النظر أو التطبيق .

وهذا الكتاب الذي بين يدى القارئ أحد هذه المحاولات التي نعالج فيها مشكلات منهجية . وثمة محاولتان أخريان ، إحداهما دراستنا عن مناهج البحث عند النحاة العرب ، وكانت موضوع بحثنا للدكتوراه ، والأخرى حول تقويم الفكر النحوى ، ونأمل أن تصدر فئي وقت قريب . ومن ثم فإن هذا الكتاب يتصل اتصالاً وثيقًا بهذين الكتابين ، ويحاول - معهما - أن يجلو بعض الأصول

الكلية للفكر النحوى ، ومصادره ، وتطوره ، وآثاره . دون ارتباط بشخصية ، أو تقوقع في تجمع ، أو اقتصار على عصر ، أو انحصار في مكان .

ويقع هذا الكتاب في تمهيد ؛ وأبواب ثلاثة ، وخاتمة :

أما التمهيد فقد تناول العلاقة بين علم أصول النحو ، وأصول التفكير النحوى ، وانتهى من هذه الدراسة إلى أن علم أصول النحو أحدث نشأة ، أما أصول التفكير النحوى فأقدم وجودًا . ثم إن علم أصول النحو بمضمونه المحدد وموضوعاته المعدودة محدود ، أما أصول التفكير النحوى فتتسم بالشمول ، إذ تتناول الأسس الكلية التي بني عليها النحاة العرب قواعدهم الجزئية وأحكامهم التفصيلية .

وقد درس الباب الأول العلاقة بين القياس والاستقراء في النحوالعربي ، وخلص من هذه الدراسة إلى أن المنهج الذي اتبعه النحاة المتقدمون كان منهجًا استقرائيًا ، ما لبث بعد بعض الوقت حتى أصبح منهجًا قياسيًا ، تحت تأثير اتصال الفكر العربي بالشقافة اليونانية بشكل عام ، وبالفلسفة والمنطق الأرسطي الشكلي بوجه خاص ، وقد وقع هذا الباب في فصول ثلاثة :

الفصل الأول وكان موضوعه : المفهوم الاستقرائي للقياس .

والفصل الثاني وكان موضوعه : المفهوم الشكلي للقياس .

والفصل الثالث وقد تناول : أبعاد التغير في مفهوم القياس ونتائجه.

أما الباب الثانى فقد توفر على تحليل ما بين التقعيد والتعليل ، وقد استعرض في هذا المجال الصلة التاريخية بينهما ، كما تناول مواقف النحاة منهما ، وانتهى إلى تحديد أبعاد التغيرات التي حدثت في العلاقة بين القواعد والعلل ، ونتائجها في الفكر النحوى ، وأثرها في تراث النحاة . وهكذا كان هذا الباب في ثلاثة فصول :

الفصل الأول : واختص بدراسة : « التطور التاريخي » .

والفصل الثاني : وقد تناول بالتحليل : « مواقف النحاة » . وأما الفصل الثالث : فقد درس « أبعاد التغير في التعليل ونتائجه » .

وفى الباب الثالث والأخير تمت دراسة مواقف النحاة من النصوص اللغوية، سواء فى ذلك ما كان بين هذه النصوص منتميًا إلى عصر الاستشهاد أو ما لم يكن منها منتميًا إليه ، مستعرضًا فى هذا الشأن المراحل المختلفة التى مر بها الالتزام بالنصوص فى الفكر النحوى . ومظاهر هذا الالتزام ، وأسبابه ، ونتائجه .

وقد وقع هذا الباب بدوره في-ثلاثة فصول :

تناول الفصل الأول: ( التطور التاريخي " لمواقف النحاة من النصوص

وبين الفصل الثاني: • أساليب التأويل النحوى» من خلال دراسة المفاهيم النظرية لهذه الأساليب .

وأوضح الفصل الثالث: « الأشكال التطبيقية لأساليب التأويل » كما وردت في تراث النحاة .

وقد ألقت الخاتمة نظرة شاملة ، ليس على تفصيلات هذه الدراسة ونتائجها. إذ إن ذلك مما يصعب تحقيقه في دراسة تتضمن من الأفكار الجديدة ما لا يكاد يحصر ، وإنما كانت النظرة إلى الأسس الكلية التي انبنت عليها هذه الدراسة ، وهي الأسس التي كانت بمثابة المبادئ العامة للتناول الموضوعي ، وقد ألمحنا إليها في بداية هذه المقدمة ، ويمكن تلخيصها مرة أخرى في الارتباط العضوى بين معطيات الفكر الإنساني في علومه المختلفة وآفاقه المتعددة ، والاتصال الحيوى بين عالم الفكر بكل ما يصدر عنه ودنيا الواقع بكل ما تتسم به.

وإنى لأدرك مخلصًا أن هذه الدراسة ليست أكثر من محاولة ، وهي بذلك في حاجة إلى نقاش جاد عساها تصبح به ، ومن خلاله ، لبنة في بناء فكر نحوى

جديد . ومن هنا فإنى أحمد سلفًا لكل من يصوب فيها خطأ أو يصحح فيها رأيًا أو يقوم فيها عوجًا ، شاكرًا له أجمل الشكر وأعمقه ، عملاً بقول رسولنا صلوات الله عليه " رحم الله امرءًا أهدى إلينا عيوبنا " .

والله من وراء القصد ، ،

على أبو المكارم

تمهيد بين علم أصول النحو وأصول التفكير النحوى

#### تمهيد بين عام أصول النحو وأصول التفكير النحوى

نحسب أن من الواجب أن نقدم بين يدى هذا البحث تحديداً لمضمون هذا الاصطلاح الذى اتخذناه عنوانًا له ، حتى تتميز أبعاده فى مقابلة اصطلاح آخر قديم، يثير عدم تحديد مضمونه نوعًا من الخلط بينه وبينه ، وبخاصة وأن بين جزئياتهما بعض الالتقاء فى بعض المسائل ، وفى قضاياهما شىء من وحدة النظر فى بعض المراحل ، صما يساعد على الخلط بين هذين الاصطلاحين ، ويسلم - آخر الأمر - إلى كئير من الأحكام التى تتسم بالخطأ والتسرع . وهو ما نرجو أن نتحرز منه ، وأن لا ننزلق إليه كما فعلت دراسات كئيرة سابقة ، لم تعط المصطلحات حقها من البحث فى أناة وتلطف ، وانساقت وراء المدلولات الشائعة الواهمة . فإذا بها تكاد تكون حقائق مسلمة وليس لها - فى الواقع - أساس .

ونحن نعنى بذلك الاصطلاح القديم ما يعرف في البحث النحوى باسم "علم أصول النحو" فإن هذا الاصطلاح له دلالة تختلف اختلافًا بعيدًا عما نقصد باصطلاحنا "أصول التفكير النحوى" . فإن هذا الاصطلاح اللذي نستخدمه نقصد به دراسة الخطوط الرئيسية العامة التي سار عليها البحث النحوى ، والتي أثرت في إنتاج النحاة وفكرهم على السواء . وهذه الخطوط العامة قديمة جدًا في البحث النحوى ، حتى إن من الممكن أن نردها إلى البداية الباكرة لنشأة البحث في النحو العربي . أي إلى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني .

أما «علم أصول النحو» فهو المحاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه الخطوط التي اتبعت في الإنتاج النحوى ، وهي محاولة متأخرة فترة طويلة عن الوجود الواقعي لأصول التفكير النحوى ، إذ أن أول من يشار إلى أنه قد قصده بالدرس هو : أبو بكر

محمل بن السرى بن السراج المتوفى سنة ١٦هـ في كتابيه: «أصول النحو الكبير والصغير» (١) . ثم كان أبو على الفارسي ٣٧٧هـ واسطة نقلت بعض آثار أستاذه ابن السراج إلى تلميذه أبي الفتح عثمان بن جني ٣٩٢هـ (٢) الذي تناول بعض قضايا هذا العلم في بعض كتبه ، وبخاصة في كتابه: «الخصائه» ثم قصده بالدرس عقب هؤلاء عالمان آخران هما : أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري المتوفى سنة ٧٧٥هـ فخصه برسالتيه : «الإغراب في جدل الإعراب» و «لمع الأدلة في أصول النحو» بالإضافة إلى بعض بحوث موزعة بين كتابيه : «أسرار العربية» (٣) . و «الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» . وأما العالم الثاني فهو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة ٩١١هـ (٤). وقد أصدر السيوطي أهم ما كتب في هذا العلم في كتابيه : "المزهر في علوم اللغة وأنواعها» و « الأشباه والنظائر في النحو» ثم في كتابه البالغ الأهمية : «الاقتراح في علم أصول النحو" . ولا تعود أهمية هذا الكتاب الأخير إلى ما أضافه السيوطي من جديد ، وإنما تمتم هذه الأهمية عن كونه استطاع أن يجمع شتات الأبحاث السابقة عليه ، وأن يؤلف بينها ، وينسقها ، ويجعل منها علمًا محدد المعالم والمبادئ ، واضح القسمات والأصول . ومن ثم كان محور عدد من الشروح والتعليقات ، من أهمها شرحا: ابن الطيب وابن علان (٥).

-11-

<sup>(</sup>۱) يوجد ميكروفيلم النسخة من «أصول النحو» لابن السراج في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية برقم ۱۱ نحو ، وهو مأخوذ عن نسخة المتحق البريطاني - ملحق ۲۸۰۸ OR - كما توجد مصورة عنه في مجمع اللغة العربية ، لكن أي أصوله : الكبير أم الصغير ؟ ليس في النسخة ما يقطع بواحد سنهما . وكذلك لم أعثر في النسخة المغربية ، رقم ٣٢٦ ق بالمكتبة العامة بالرباط على ما يقطع بشيء في هذا المجال).

<sup>(</sup>٢) نزمة الألبا ١٦٩ ، بغية الوعاة ٤٤، معجم الأدباء ٧/٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) يوجد عدد من النسخ الخطية من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية ، من أوضحها نسخ تحت أرقام : ٤٠، ٤١، ٢٨م ، ٧٨٢هـ والنسخة الأخيرة ضمن مجموعة من ورقة ٢٤ - ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) النور السافر .

<sup>(</sup>٥) يوجد من شرح ابن البطيب المسمى فيض نشر الانشراح نسخة ناقصة من آخوها بدار الكتب تحت رقم ١١٠٩ لحو . وتوجد من شرح ابن علان المشمى داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح نسخة كاملة في المكتبة الأزهرية رقم ٩٥ نحو.

بين مدلولًى هذين الاصطلاحين كثير من الاختلاف إذن ، فإن أحدهما قديم والآخر متأخر ، وأحدهما ممتد وموسع والآخر محدود ومرحلى . وغير هذين الوجهين من الاختلاف ثمة ملاحظة بالغة الأهمية لا ينبغى إغفالها ، وهى أن «علم أصول النحو» على الرغم من أنه كان محور دراسات عديدة توفّرت عليه لكشف معالمه وتحديد أبعاده . فإن دراساته - على وجه العموم - تشوبها سمة بارزة - هى ذاتية التناول . فإن النتائج التى توصل إليها الباحثون فيه لم يسلم إليها التحليل الدقيق للاتجاهات الحقيقية التى حكمت البحث النحوى ، وإنما أنتجتها الثقافة الخاصة والأحكام المسبقة . وهو ما نرجو أن يتضح من خلال تحليلنا للأصول العامة للتفكير النحوى .

لهذا كله نظن أن من المحتم أن نتناول بالتحليل أصول التفكير النحوى لا علم أصول النحو، مع ملاحظة حقيقتين عظيمتى الأهمية ، الأولى أن دراسة اصول التفكير النحوى ستنضمن بالضرورة تقنيان النحاة لهذه الأصول ، أى ستلحظ نتائج علم أصول النحو . وثانيتهما أننا سنستعين في هذا الدرس بكل الإنتاج النحوى ، دون أن تحكمنا الأحكام الشائعة في علم أصول النحو ، وفي كثير من كتب قواعده : تلك الأحكام التي تمتد عن الثقافة الذاتية للنحاة من غير سند يرتكز على أساس من التحليل العلمي الموضوعي للتراث .

الباب الأول بين القياس والاستقراء

## الفصل الأول المفهومُ الاستُقِرائي للِقياس



## الفصل الأول المفهوم الاستقرائي للقياس

استخدم النحاة العرب منذ عصر مبكر لفظ «القياس» (۱) . كذلك نسب إلى كثير منهم حرصهم عليه وكلفهم به وأخذهم بمنهجه في تناول الظواهر اللغوية التركيبية بالتقعيد . ولعل أقدم من ينسب إليه الولوع بالقياس من متقدمي النحاة عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي المتوفي سنة ۱۱۷هـ أو ۱۱۸هـ (۲) . فمما يذكره النحاة ويتناقله الرواة ويسجله المؤرخون عن هذه الشخصية الفذة أنه «أول من فرع النحو وبعجه» (۳) ، وأنه في تفريعه له قد اعتمد على «مد القياس والعلل» (٤) . حتى إنه كان «شديد التجريد للقياس» (۵) .

وهذه النصوص كلها ، وغيرها (٦) ، تكشف عن حقيقتين مهمتين لا يصبح إهمال واحدة منهما ، كما لا ينبغى - في الوقت نفسه - أن تطغى إحداهما على الأخرى . وأولى هاتين الحقيقتين أنَّ لعبد الله بن أبي إسحاق دوراً بالغ الأهمية في النحو العربي ، يرجع إلى اعتماده على ما يصطلح عليه النحاة والرواة

<sup>(</sup>۱) انظر : أخبار النحويين البصريين ۱۹، مراتب النحويين ۱۲، خزانة الأدب ۱۱۰، تهذيب التهـذيب ۱۱۵، بغية الـوعاة ۳۸۲، طبقات النحويين واللغوينين ۲۰، نزهة الألبا ۲۲، طبقات فحول الشعراء - ط المعارف - ۱۲ المعارف ، ۲۳، تقريب التهذيب ۱۲۰، خلاصة تذهيب الكمال - ۱۲۲، طبقات النحاة واللغويين - مخطوط - ۱۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) مراتب النحويين ١٢، طبقات فحول الشعراء - ط المعارف - ١٤، انباه الرواة ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة ، وانظر : طبقات النحويين واللغويين ٢٥.

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة ، وانظر أيضًا : نزهة الألبا ٢٣.

<sup>(</sup>٦) انظر : في النحو العربي ٢١، في أصول النحو ، القواعد النحوية ٢٠١ ، مدرسة القياس في اللغة ، بحث لاحمد أمين في مجلة المجمع ، الجزء السابع .

والمؤرخون "بالقياس" النحوى . وثانى هاتين الحقيقين أن دور ابن إسحاق فى القياس هو دور المسرف فيه وليس دور المبتكر له . وهاتان الحقيقتان معًا تسلمان إلى نتيجة عظيمة القيمة والخطر ، وهى أن النحو قد عرف ما يسمى بالقياس قبل ابن أبى إسحاق . وأن النحاة كانوا يأخذون به منهجًا قبل أن يسرف هو فيه .

ومرد خطورة هذه النتيجة أن النحاة والرواة والمؤرخين يستخدمون مصطلح القياس استخدامهم لكثير غيرُ من المصطلحات . دون أن يعنوا كثيرًا بتحديد مضمونها ، وكأنما كان النحاة يكتفون بما بينهم من مفاهيم شائعة لها لا يجدون معها حاجة إلى تحديد مدلولاتها ، واكتفى الرواة بنقل الروايات دون تدخل منهم في غالب الأحيان ، فلم يلقوا الضوء على ما في رواياتهم من اصطلاحات وما يصيب هذه الاصطلاحات من تغير مرحلي أو مدرسي . ثم أقبل المؤرخون فحشدوا روايات الرواة وأخبار اللغويين والنحاة غير مدركين لما يعتور هذه وتلك من وجوه النقص . فلم يضعوا في الاعتبار إمكان التغير في مدلول الاصطلاح الواحد ، وما ينتج عن ذلك من اضطراب في فهم الأخبار وتحليل الروايات . ومن ثم فتح هذا الموقف المجال أمام الدارسين المتأخرين ثم الباحثين المعاصرين للانزلاق في خطأين مضللين : أولهما وحدة المصطلحات النحوية على الرغم من الامتداد الزمني للبحث النحوى ، ومع تعدد اتجاهاته وتجمعاته تلك التي انتشرت لفترة طويلة في المراكز الثقافية في قارات ثلاث . وثاني هذين الخطأين هو وحدة هذا المصطلح بالذات من مصطلحات النحو ، وهو القياس ، مع المصطلح المنطقى . وهكذا إذا استخدم لفظ القياس في النحو تصور الدارسون من المعاصرين والأقدمين أنه لا يتغير من عصر إلى عصر ، ولا يتفاوت مضمونه من مدرسة إلى أخرى . بل إنه لا يختلف عن القياس المنطقى بما يتطلبه من قضايا ، ويفترضه من مقدماتٌ ، ويستلزمه من شروط .

لهذا كله فإن الخطوة الأولى التي يجب أن يتحراها البحث المنهجى للتراث النحوى هي تحديد مدلول هذا الاصطلاح الذي استخدم بكثرة هائلة في النحو والمنطق وفي غير النحو والمنطق أيضًا .

وأبرز النتائج المهمة التي ينتهى إليها التحليل العلمى الصطلاح القياسة واستخدامه في البحث النحوى ، أن من الممكن التمييز فيه بين مدلولين يختلفان تمام الاختلاف ، أما أولهما فيرتكز على مدى اطراد الظاهرة في النصوص اللغوية مروية أو مسموعة ، واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغى الالتزام بها وتقويم ما يشذ من نصوص اللغة عنها . ومن ثم فإنه يرفض الأخد بالظواهر الشاذة ، ويرد هذه الظواهر . كما يرفض الأخذ بالنصوص التي تحملها مهما كان مصدر هذه النصوص . وأما المدلول الثاني للقياس فهو أنه عملية شكلية يتم فيها الحاق أمر ما بآخر لما بينهما من شبه أو علّة ، فيعطى الملحق حكم ما ألحق به . ومن ثم فإن لهذه العملية أطرافًا أربعة : المقيس ، والمقيس عليه ، والجامع بينهما ، والحكم .

والمدلول الأول للقياس هو الشائع في البحث النحوى طوال القرون الثلاثة الأولى منه ، أي حتى ابن السراج وتلميذه الفارسي وتلميذه ابن جني. وهكذا إذا جعل النحاة عبد الله بن أبي إسحاق «شديد التجريد للقياس» فإنما يدل القياس على أن منهجه في دراسة الظواهر اللغوية هو تحديد الظواهر المطردة واعتبارها مقاييس لا ينبغي الخروج عليها ، وهذا الفهم هو ما يؤيده ابن أبي إسحاق نفسه بقوله : «ما يطرد وينقاس» (٧) أي ما يشيع في النصوص حتى إنه ليفرض باطراده - مراعاته والتزامه ، فيصبح بذلك مقياسًا للصحة والخطأ .

ويشهد على دلالة القياس في هذه المرحلة على هذا المعنى أمران :

الأول: أن هذا المدلول هو الذي يتفق مع التطور الطبيعي للعلوم ، ولعلم النحو بصفة خاصة ؛ إذ لم يكن قبل ابن أبي إسحاق ممن شارك في البحث النحوي سوى جيلين يعدان في الواقع أقرب إلى الريادة منهما إلى الإسهام الموضوعي في التناول : هما جيل التلامية الذين أخذوا عن أبي الأسود ، ثم أبو الأسود نفسه . وإذا شئنا الدقة فإن من الممكن أن تعدهما جيلاً واحداً ، لأن

<sup>(</sup>٧) طبقات فحول الشعراء ١٥.

ور ابى الأسود فى الدراسات النحوية محدود بإدراكه لبعض الظواهر التركيبية وهى ظاهرة التصرف الإعرابي - من خلال ضبطه للنص القرآني (١٠) . أما تلاميذه فقد أمكنهم أن يبدءوا فى التعامل المباشر مع الظاهرة نفسها - وأن يحاولوا الوقوف على الضوابط التى تحكمها . ولكن يحكم دورهم كله التردد بين الوقوف عند النص القرآنى ، أو التماس الظاهرة من نصوص أخرى غير القرآن ، والاضطراب فى تحديد أسلوب التناول للغة بغية اكتشاف بقية ظواهرها التركيبية ، وأسلوب التقعيد للظواهر بغية وضع قوانينها الضابطة (١٩) . ثم جاء ابن أبى إسحاق فأتيح له بفضل قدرته العقلية وشجاعته النفسية أن يتخلص من هذا الاضطراب والتردد ، وأن يوضح السبيل الأقوم أمام النحاة لتناول ظواهر اللغة التركيبية بالتقعيد ، بما وضع من قواعد عامة للبحث النحوى سار عليها وطبقها بحزم شديد وجرأة بالغة ، وهى أن يقف عند الظواهر الشائعة المطردة ، وأن يعتبرها وأن يغرض من أجل ذلك موقعًا محددًا لا يتغير فى مواجهة كل محاولة للخروج على هذه القوانين . وهو الرفض التام لها ، لا يستثنى من ذلك أحدًا وإن علا قدره اللغوي وسمت مكانته الغنية .

وهذا الموقف من ابن أبى إسحاق - وهو تحديده أسلوب البحث اللغوى ، بالوقوف عند الظواهر اللغوية المطردة - خطوة طبيعية متسقة مع الخطوة السابقة التي بدأها الجيل الذي تلا أبا الأسود ؛ إذ التطور المنتوقع في البحث النحوى بعدأن أصبح عدم تحديد منهجه عقبة هو أن يحدد من خلال مدى شيوع الظواهر واطرادها ، دون إنفاق الجهد في ملاحظة الظواهر الغريبة أو النادرة .

· الثاني: أن النصوص التي استخدم فيها القياس في هذه الفترة تدل على أن «النحو كله قياس» (١٠٠). وكثيرًا ما نجد عبارات تنطق بأن «هذا قياس كلام العرب»

<sup>(</sup>٨) انظر : تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ١٨ - ٧٩ -

<sup>(</sup>٩) ألمصدر السابق ٨٧ - ٩١ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : إنباه الرواة ٢/ ٢٦٧، تاريخ بغداد ١١/ ٢٠٦.

أو الهذا قياس لغة العرب . وينتسب القائلون بذلك إلى المدارس النحوية المختلفة . وحسبنا أن ننتقل هنا نصين لرأسي مدرستي البصرة والكوفة : سيبويه والكسائي يوضحان مدلول القياس عندهما بما يتفق مع هذا المعنى الذي تحدد .

يقول سيبويه: «اعلم أن (قلت) في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى بها ، وإنما يحكى بعد القول ما كان كلامًا لا قولاً ، نحو: قلت زيد منطلق . ألا ترى أنه يحسن أن تقول: زيد منطلق ، فلما أوقعت قلت على ألا يحكى بها إلا ما يحسن أن يكون كلامًا ، وذلك قولك : قال زيد عمرو خير الناس . وتصديق ذلك قوله عز وجل : ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبشَرُك ﴾ (آل عمران: ٤٥) ، ولولا ذلك لقال : أن الله .

وكذلك جميع ما تصرف من فعله ، إلا (تقول) في الاستفهام ، شبهوها بتظن ، ولم يجعلوها كأظن ويظن في الاستقهام ، لأنه لا يكاد يستفهم المخاطب عن ظن غيره ولا يستفهم هو إلا عن ظنه، فإنما جعلت كتظن ، كما أن (ما) كليس في لغة أهل الحجاز ما دامت في معناها ، فإذا تغيرت عن ذلك أو قدم الخبر رجعت إلى القياس وصارت اللغات فيها كلغة تميم . ولم يجعل قلت كظنت لأنها إنما أصلها عندهم الحكاية فلم تدخل في باب ظنت بأكثر من هذا، كما أن (ما) لم تقو قوة ليس ولم تقع في جميع مواضعها ، لأن أصلها عندهم أن يكون مبتدأ ما بعدها (١١) » .

ولعل أبيات شيخ الكوفيين أبي الحسن على بن حمزة الكسائي أكثر وضوحًا في تحديد مدلول القياس عنده إذ يقول (١٢).

إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع في أمر النحو الفتى مر في المنطق مراً فاتسع

<sup>(</sup>١١) كتاب سيبويه ١/٢٢.

<sup>(</sup>١٢) إنباه الرواة ٢/٧/٢ ، تاريخ بغداد ١١/ ٤١٢.

فاتقاه كل من جالسه وإذا لم يبصر النحو الفتى فستراه ينصب الرفع وما يقرأ القرآن لا يعرف ما والذي يعرف ما فالذي يعرف يقرؤه ناظراً فيه وفي إعرابه فهما فيه سواء عندكم فهما فيه رفع النحو، وكم

من جليس ناطق أو مستمع هاب أن ينطق جسبنًا فانقطع كان من نصب ومن خفض رفع صرف الإعراب فيه وصنع وإذا ما شك في حرف رجع فاذا ما عرف اللحن صدع ليست السنة منا كالبدع من شريف قسد رأيناه وضع

فالقياس هنا ليس القياس المنطقى ، بشروطه ومقدماته وقضاياه، لأن ذلك القياس لا يفيد الناطق أو المتكلم في شيء ؛ إذ ليس إلا منهجًا علميًا قد يفيد الباحث أما المتكلم فلا شأن له به (١٣٠) . أما الذي يفيد المتكلم فهو ما يقدمه العلم بالقواعد المطردة المتبعة ، وبهذا العلم وحده يمكن أن يحال بين المتكلم وبين الخطأ اللغوي بعامة ، والنحوى بخاصة . وهذا العلم هو النحو ، أو هو المقاييس العامة التي ينبغي أن تتبع وأن ينتفع بها .

\* \* \*

وقد اضطر النحاة بعد أن تحدد في تصورهم مدلول القياس على هذا النحو إلى التصدى لعدد من المشكلات التي لم يكن بد من مواجهتها ، وتحديد موقفهم منها ، ولكنا نجد من الواجب أن نشير إلى أن هذه المواجهة للقضايا العامة الناتجة عن تحديد المنهج المتبع في هذه المرحلة لا توجد منفصلة أو متميزة عن بقية الإنتاج النحوى ، فالتراث النحوى يعد في الواقع ركامًا هائلاً ينبغى تحليله للوقوف على ما يتصل بقضايا المنهج العامة وما يتعلق بالتفصيلات

<sup>(</sup>١٣) لا يعنى القياس المتكلم كمنهج ، وإن كان قد يفيه في تنمية حصيلته اللغوية بوساطة الضوغ القياسي ، وكلامنا هنا في القياس كمنهج علمي . انظر مثلاً : اللغة بين المعيارية والوصفية ص٨ وما بعدها.

الجزئية ، وإنى لأرجو أن تكون المحاولة الآتية قد أسهمت بنصيب في المتخلاص قضايا المنهج ووضعها معًا في إطار كلي.

۱- أولى المشكلات التى واجهها النحاة بعد أن تحدد مدلول القياس على هذه الصورة التى أوضحناها هى تحديد معنى الاطراد . فماذا يعنون بالاطراد؟ وما الأسباب التى اتبعوها لاستكشاف المطرد وغير المطرد؟

نلحظ - بادئ ذى بدء - أن هذه المشكلة هى أقسى المشاكل التى واجهها النحاة العرب ، ولعل هذه القسوة تعود إلى أن موقف ابن أبى إسحاق المتشدد في تحديده لنوع الظواهر اللغوية التي ينبغى التوفر على دراستها قد أسئ فهمه ، فاتهم بالتعصب على العرب . مما حمل النحاة الخالصي النسب إلى العروبة أن يتوسعوا في هذا التحديد وأن يتجوزوا فيه ، مما شوش آخر الأمر مدلوله ، وأبهم معاييره . فما موقف ابن أبى إسحاق ؟

يرتكز موقف عبد الله بن أبي إسحاق - في الواقع ، وعلى الرغم من ندرة ما نقل عنه - على دعامتين :

الأولى : أن مهمة البحث النحوى هي تحرى الظواهر العامة الشائعة في اللغة ، قبل الظواهر النادرة التي تنتسب في كثير من الأحيان إلى اللهجات (١٤) .

والثانية: أن على الباحث النحوى بعد أن يقف على الظواهر العامة المطردة، أن يصوغها في قواعد ملزمة ، بحيث لا يقبل خروجًا عليها ولا نقضًا لها(١٥).

ولكن هذا الموقف لم يرض كثيرًا من العرب ، وبخاصة هؤلاء الذين كانوا يأملون أن تكون لهم حرية التعبير دون رقابة حازمة لا تتردد في تخطئتهم . ويستوي في ذلك الشعراء وأصحاب النفوذ من الولاة والقادة (١٦) . مما حمل

<sup>(</sup>١٤) انظر : طبقات فحول الشعراء (ط المعارف) ١٥ ، تاريخ النحو العربي ٩٢ - ٩٤.

<sup>(</sup>١٥) انظر : طبقات فحول الشعراء (ط المعارف) ١٦ - ١٧.

<sup>(</sup>١٦) انظر : خزانة الأدب ١/ ١١٥ - ١١٦ ، نزهة الألبا ١٩ - ٢٠ ، تاريخ النحو العربي ٩٥.

النحاة الذين يتصلون بهم إلى الخروج على هاتين القاعدتين الواحدة إثر الأنحوى، إما بدافع من التعصب أو خشية من الإرهاب.

. لقد النفوا مع ابن إسحاق على كون القواعد النحوية ملزمة ، ولكنهم توسعوا في التقعيد حتى إن قواعدهم تسع كل شيء ، وكان هذا التوسع نتيجة لتضافر عاملين :

الأول: استخدام التأويل لتصحيح ما يخالف القواعد الموضوعة من تصوص .

والثانى: ما أسلم إليه التأويل من تطوير لمفهوم الاطراد ، لا على أنه الشائع الذى تتضافر على تأكيده (كل) النصوص ، وإنما على أنه الذى يوجد (غالبًا) فى (كثير) من النصوص . ثم اختلفت موازين الكثرة بين النحاة ، و قد ترك كل ذلك غموضًا نرجو أن يوضحه الباب الثالث من هذه الدراسة .

٢- وقد اضطرهم الاطراد إلى اتخاذ موقف الاستقراء للمادة اللغوية ، ومن ثم كانت المشكلة الثانية تحديد أسلوب الاستقراء للنصوص اللغوية .

وفي هذا المجال وضع النجاة عددًا من الأسس تتلخص فيما يأتي :

أولاً: تحديد مصادر المادة اللغوية المعتمدة .

ثانيًا: نقد مصادر المادة.

ثالثًا: نقد المادة اللغوية .

\* \* \*

#### أولا - تحديد مصادر المادة اللغوية:

تتركز المصادر المعتمدة في استقراء المادة اللغوية في هذه المرحلة في مصدرين أساسيين هما: السماع والرواية .

#### السماع،

سنطلق اصطلاح (السماع) على ما يرويه العالم بعد سماعه بنفسه ، وأما ما يرويه عن عالم آخر ، أو عن جيل سابق من العلماء ، أو عن مصنف من المصنفات اللغوية ، أو كتاب من كتب النحو ، فلا نعده سماعًا وإنما نعده رواية . والفيصل في هذه التفرقة هو الإشارة إلى عدد الفواصل بين مصدر المادة اللغوية وبين الدارس لها . فإذا كانت هناك فواصل - ولو بعلماء - كانت رواية ، وأما إذا كان الدارس هو الذي سمع بنفسه عددناها من قبيل السماع .

وعلى هذا فإن السماع هو «الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين بها».

وعلى الرغم من وجود فارق تاريخى أيضًا بين السماع والرواية ، يتجلى في أن السماع الذي مارسه علماء النحو واللغة لم يظهر إلا بعد الاهتمام بجمع المادة اللغوية ، أى منذ عشرينيات القرن الثاني الهجرى تقريبًا (١٧) . والرواية توغل في القدم ، حتى إن ثمة مرويات تنتسب إلى ما قبل الإسلام بأكثر من قرن (١٨) على الرغم من وجود هذا الفارق فإننا نلحظ وجود اتصال عميق بين السماع والرواية حتى ليكاد يوحد بينهما في مراحل معينة ؛ إذ كانت مسموعات كل جيل من العلماء تتحول إلى جزء من مرويات الأجيال التي تليه .

<sup>(</sup>١٧) حددنا هذه الفترة لأنها بداية المرحلة التي شهدت جمع المادة اللغوية قبيل انفصالها عن النص الديني المقدس ، وهو القرآن الكريم .

<sup>(</sup>١٨) على رأس هذه المرويات الشـعر الجاهلـي ، إذ هو في مجمـوعه ثابت تاريخيّــا وفنيّا ، على الرغم من الضجة التي رددها الدكتور طه حــين حول الشك فيه .

والسماع طربق مهم اعتمد عليه النحاة كثيراً في جمع المادة اللغوية ثم تحليلها . وعناية البصريان باستقراء المادة اللغوية المسموعة لا يقل عن اهتمام نظرائهم الكوفيين . فأبو عمرو بن العلاء يأخذ عن أبي عقرب (١٩) ، كما يأخذ عن الأعراب كثيراً ، معروفين كأبي المهدى والمنتجع التميمي (٢٠) ، وغير معروفين أيضاً (٢١) . وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب يأخذان عن العرب كما روى سيبويه في أكثر من موضع من كتابه (٢٢) . ومثلهما أبو الخطاب الأخفش الذي يسمع من قبائل مختلفة ، كبني سليم وغيرهم (٢٢) . وكذلك الخليل الذي يقرر سيبويه أنه رأى بعض ما سمعه مدوناً في عشرين رطلاً (٢٤) . وسيبويه نفسه يسمع من كثير من النحاة واللغويين والأعراب كالخليل وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأبي زيد الأنصاري (٢٥) ، وأبي فقعس وأبي دئار وأبي الجراح وأبي ثروان (٢٦) . كما يسمع من غير هؤلاء ممن لم يصرح ماسمه المهاسمة (٢٠)

والمادة اللغوية المسموعة تتأثر بعاملين لهما شأن كبير في تحليلها ، وهما : الإمكانات الصونية وعادات النطق عند المتكلم ، ثم مدى حساسية أذن السامع

<sup>(</sup>١٩) طبقات النحويين واللغويين ٣٠.

<sup>(</sup>۲۰) طبقات الزبيدي ۲۸ ، مجالس العلماء ۲.

<sup>(</sup>٢١) طبقات النحويين واللغويين ٢٩.

<sup>(</sup>٢٢) انظر مثلاً ١٣٧/١.

<sup>(</sup>۲۳) کتاب سیویه ۱۳/۱.

<sup>(</sup>٢٤) تهذيب التهذيب ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢٥) انظر : كتاب سبويه ٢٤١/١ ، ٢٦٨ ، ٢٦١، ١٩٥ ، ١٢٥ وسيبويه لا يصرح باسم أبى زيد، وتذكر بعض المصادر أنه يكتفى في التعبير عنه بوصفه بالثقة . انظر : أخبار النحويين البصريين ٣٧، الاقتراح ط ٢-٢١.

<sup>(</sup>٢٦) طبقات الزبيدي ٦٩ و٧٢ ، مجالس العلماء ١٠، إعلان الشوبيخ ٣٤ ، الأمالي الشجرية ٢١٠) طبقات الزبيدي ٢٩ . .

<sup>(</sup>۲۷) كتاب سيبويه ۲/۲٥.

في سماعها للأصوات. وقد كان عدم الدقة في تحديد دور بهذين العاملين في إضافة بعض الظواهر العرضية للمادة اللغوية أثره في اضطراب التحليل النحوى للمسموع. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما قرروه من جواز عمل (لم) النصب (٢٨)، استنادًا إلى ما زعمه من جود قراءة تنطق قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشُرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (الشرح: ١) بفتح الحاء منسوبة إلى أبي جعفر المنصور. ومن المرجح أن هذه ليست قراءة مستقلة ؛ إذ يبدو أن الذبن سمعوا أبا جعفر لم يفظنوا إلى حقيقة نطقه فهو لم يفتح الحاء وإنما أسرف حين "بيّن الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها".

كما ذكر الزمخشرى (٢٩) . ومما يؤيد ذلك ما تكشف عنه الدراسات الصوتية الحديثة من أن تبيين حروف الحلق كثيرًا يسلم إلى ما يشبه حركة الفتح . ويبدو أن ذلك التبيين والإشباع كان في تصور فصحاء الحضارة - كأبي عبد الله الشجرى ومن قبله أبو جعفر المنصور - أحد مظاهر الفصاحة ، لكونه مسموعًا عن بعض القبائل العربية الفصيحة ، وهي قبيلة عقبل (٣٠) . ومن ثم أجاز بعض النحاة ، كالبغداديين والكوفيين ، التحريك الحرف الحلقي بالفتح إذا انفتح ما قبله في الاسم المراهم وعليه جاء قول كُثير :

له نَعَلُ لا تطبى الكلب ريحها وإن جعلت وسط المجالس شمت وقول أبي النجم :

وجبالاً طال معدًا فاشمخر أشم لا يسطيعه الناس الدَّهَر

وهكذا أسلمت العادات الصوتية ثم عدم حساسية السامع إلى إضافة ظواهر عارضة في النص اللغوى ، لم يفطن إلى عدم أصالتها النحاة ، فتصوروا

<sup>(</sup>٢٨) همع الهوامع ٢/١٥ ، مغنى اللبيب ١/٧٧٠.

<sup>(</sup>۲۹) الكشاف ٤/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣٠) الخصائص ٢/٩.

<sup>(</sup>٣١) الخصائص ٢/ ١٠.

صحتها، ومن ثم لم يكن بد من مراعاتها في التقعيد . ومن ثم لجأوا إلى أحد موقفين : فإما حصر الظاهرة في نطاق لهجة خاصة كما فعل اللحياني (٣٢) . وإما تأويلها بما يتفق مع اللغة العامة دون اعتبارها لهجة خاصة كما فعل جمهور النحاة ". والمسموع منهم ، الذين اعتمد عليهم النحاة في استقراء المادة اللغوية ينتمون إلى جماعتين:

الأولى: أعراب البادية .

والثانية: فصحاء الحضر.

فقد كان الأخذ عن أعراب البادية ممن ينتشرون في "بوادي الحجاز ونجد وتهامة" (٣٤)، الطريق الأمثل عند النحاة واللغويين لجمع المادة اللغوية واستقراء أساليبها وتراكيبها وألفاظها . وكثيرًا ما كان النحاة واللغويون يخرجون من مراكز البحث العلمي في البصرة والكوفة ميممين وجوههم شطر آلبادية ليسمعوا ويدونوا، وقد اشتهر من بين هؤلاء العلماء الخليل بن أحمد الذي دون ما سمعه في عشرين رطلاً (٢٥)، والكسائي الذي أنفد خمس عشرة قنينة حبر في التدوين (٣٦). وأبو عمرو الشيباني الذي دخل البادية ومعه دستيجتان من حبر فما خرج حتى أفناهما بكتب سماعه عن العرب" (٢٧). وأبو زيد الأنصاري الذي يقرر في مستهل كتابة النوادر في رواية أبي حاتم «ما كان فيه من شعر القصيد فهو سماعي من المفضل ابن محمد الضبي ، وما كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك سماعي من العرب" (٣٨)، وأبو عمرو بن العلاء الذي يروى أن كتبه عن

<sup>(</sup>٣٢) همع الهوامع ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣٣) السابق ، وانظر أيضًا : مغنى اللبيب ١/٣٧٧، حاشية الدسوقي على المغنى ١/٣٨٣، حاشية الأمير على المغنى ١/٣٨٣، شرح شواهد المغنى ٢٣١.

<sup>(</sup>٣٤) نزهة الألبا ٨٣ ، انباه الرواة ٢/٨٥٨، تاريخ بغداد ١١/٥٠١، معجم الأدباء ١٦٩/١٣.

<sup>(</sup>٢٥) تهذيب التهذيب ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣٦) نزمة الألبا ٨٣.

<sup>(</sup>۳۷) مصادر الشعر الجاهلي ۱۹۳.

<sup>(</sup>۳۸) النوادر ۱ .

العرب الفصحاء قد ملأت بيتًا له إلى قريب من السقف (٣٩)، والأصمعى «وتاريخه مملوء بالقصص والأخبار عن أعراب البادية ، وما سمع منهم من لغة وشعر» (٤٠) وسيبويه الذي يصرح بأنه سمع منهم في مواضع عديدة من كتابه (٤١).

وكما كان الأخذ عن أعراب البادية يأتى عن طريق رحلة العلماء إليها ، كان كذلك يسلك سبيلاً آخر هو رحلة الأعراب إلى الحضر. فقد كان كثير من الأعراب يفدون على مدن العراق إما انتجاعًا للكسب أو طلبًا للعلم ، وكان علماء النحو واللغة يستغلون وجودهم ويأخذون عنهم . ومن بين هؤلاء كما يحكى ابن النديم أبو الجاموس ثور بن يزيد الذي كان يفد البصرة على آل سليمان بن على (٢٤١) ، وأبو خيرة نهشل بن زيد وهو من بني عدى ، وأبو شبل العقيلي وقد وفد على الرشيد واتصل بالبرامكة (٤٣٠) . وأبو مسحل أو أبو محمد عبد الوهاب بن حريث الذي قدم بغداد على الحسن بن سهل ، وقد ناظره الأصمعي وأخذ عند الوهاب كثير (٤٥) .

ولكن ثمة خطأ أساسيًا وقع فيه أولئك العلماء الذين رحلوا إلى البادية ليسمعوا ويدونوا ، أو رحل إليهم أعراب البادية فسمعوا منهم ودونوا ، وهو خلطهم بين المستويات اللغوية المختلفة التي كانوا يأخذون عنها ، فقد اعتبروا كل ما يسمعونه (عربية) ، ونسوا شيئًا هامًا وخطير الأثر ، وهو أن ما يسمعونه ينتمى إلى مستويات متعددة ينبغى التفرقة الحاسمة فيها بين مستويين : مستوى

<sup>(</sup>٣٩) وفيات الأعيان ٣/ ١٣٧ ، فوات الوفيات ١/ ٣٣١ ، مرآة الجنان ١/ ٣٢٥.

<sup>(·3)</sup> ضحى الإسلام ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤١) انظر مثلا : ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤٢) الفهرست ٦٧.

<sup>(</sup>٤٣) الفهرسيت ٦٨ .

<sup>(</sup>٤٤) الفهرست ٦٩ .

<sup>(</sup>٤٥) انظر : الفهرست ٦٩ - ٧١ .

اللغة الفصحى ثم مستوى اللهجات . وعلى الرغم من إدراكهم لوجود ظواهر صوتية تنتمى إلى اللهجات القبلية فإنهم لم يقفوا كثيرًا عند تأثير اللهجات فى الظواهر التركيبية أو المعجمية للغة ، كما لم يدرسوا الخصائص التركيبية والمعجمية للهجات ذاتها . ولولا بعض النوادر التي حكتها كتب اللغة عن هذه الآثار والخصائص ، وبعض التخريجات النحوية لقليل من هذه الظواهر لظلت هذه الناحية من الدراسة اللغوية غامضة كل الغموض .

وكما أخذ علماء النحو واللغة عن أعراب البادية أخذوا أيضًا عن فصحاء الحضر الذين يمكن تقسيمهم إلى فئتين :

الفئة الأولى هم الأعراب البداة الذين أقاموا بالحواضر ، ومنهم من كان يفد مع قبائلهم إلى المدن الكبرى في العراق ، فيختطون لأنفسهم في ضواحيها مناطق يسكنون فيها . ومن ثم كانوا أقرب إلى نوع من الحياة البدوية الميسرة منهم إلى حياة المدن . ولذلك كانت لهجاتهم سليمة صحيحة لم تشبها شوائب التطور اللغوى الذي نتج عن تنوع الأجناس واختلاطها وتعدد لغاتها ومحاولتها إيجاد لغة مشتركة بينها . ومن هؤلاء بنو عقبل (٤٦) ، وبعض بطون قييس عيلان (٤٧) .

ومن هؤلاء الأعراب من كان ينقطع عن قومه فيرحل وحده إلى المدن الكبرى ليقيم فيها ، و لكنه بدوره إما أن يظل محافظًا على لغته التى مرن عليها فى البادية ، وهؤلاء فى الغالب كانوا يشتغلون بتعليم الصبيان أو تأليف الرسائل ، أى أن نمط الحياة التى يعيشها الواحد منهم كانت تساعده على أن يستعصى إلى حد ما على التطور اللغوي ، كأبى البيداء الرياحى أسعد بن عصمة ، وأبى زياد الكلابى يزيد بن عبد الله ، وأبى سوار الغنوى ، وأبى الشمح (١٨). ومن هؤلاء

<sup>(</sup>٤٦) الأغاني ٣/ ١٣٦ ، معجم البلدان مادة : البصرة .

<sup>(</sup>٤٧) ضحى الإسلام ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤٨) الفهرست ٦٦ ، ٧٧ .

أبو المهدى والمنتجع التميمى بطلا قصة أبى عمرو بن العيلاء وعيسى بن عمر (٤٩). وأبو في عنس وأبو دثار وأبو الجراح وأبو ثروان الذين حكموا في المناظرة المشهورة بين سيبويه والكسائى (٠٥). ومن هؤلاء الأعراب من كان يتأثر ببيئته اللغوية الجديدة وبما يشيع فيها من أساليب وتراكيب تتسم عند النحاة بالخطأ . فكان العلماء يختبرون فصاحته ، في محاولة للوقوف على مدى محافظته على سلامة لغته ، فإذا تكشف لهم آنه قد تأثر بما يشيع في المدن من أخطاء في الصيغ أو الأساليب رفضوا الأخذ عنه ، والسماع منه ، كما فعل أبو عمرو بن العلاء حين ارتاب في فصاحة أبي خيرة ، إذ سأله : كيف تقول حفرت الإران ؟ قال : حفرت إرانًا ، قال أبو عمرو : لان جلدك يا أبا خيرة (١٥). يريد بذلك أنه قد فسدت لغته بما أصابه من تحضر .

وأما الفئة الثانية فيمثلها من يمكن أن نطلق عليهم لقب المثقفين ، وهم الذين درسوا اللغة في المدن الكبرى دون أن يكون لهم اتصال مباشر بالبادية ، وهم قد ثقفوا أنفسهم بدراسة مرويات اللغة ومأثوراتها وتراثها . ومن أبرز ما ثقفوا أنفسهم به حفظ القرآن والشعر وما يتصل بهما من دراسات . ويمثل هؤلاء المثقفين الذين اعتمد عليهم النحاة واللغويون كثير من الشعراء كعمر بن أبي ربيعة وجرير والفرزدق والأخطل وكشير والأحوص والكميت وبشار ورؤبة والعجاج (٥٢).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>٤٩) طبقات النحويين اللغويين ٣٨ - ٣٩ ، مجالس العلماء ١ - ٤ ، المعرب للجواليقي ٢١٠ ، أمالي القالي ٣٩ /٣ ، سمط اللآلي ٣/ ٢١ ، ذيل الأمالي ٣٩ - ٤٠ ، ٥٩ . أمالي الزجاجي ٢٤١ -٢٤٣، شرح نهج البلاغة ٤/٤٤٤ - ٤٢٦ ، الأشباه والنظائر ٣/ ٢٤ – ٢٥.

<sup>(</sup>٠٠) الأشياه والنظائر ١٥/٣ - ١٦ ، مجالس العلماء ٨ - ١٠ ، معجم الأدباء ١٨٥/١٣ - ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٢١ - ١٢١ ، أمالي الزجاجي ٢٣٩ - ٢٤١ ، انساه الرواة ٢/ ٢٥٦ ، الانصاف ٢١٤ - ١٤٦ ، إعلان التوبيخ ٣٤ ، الأمالي الشجرية ١/ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٥١) انظر : نزهة الألبا ٣٢ ، والبخبر موجود مع شيء من الاختلاف في : مجالس العلماء ٥-٦.

<sup>(</sup>٥٢) انظر تراجم هؤلاء الشعراء في : الأغاني ، الشعر والشعراء ، طبقات الشعراء ، معاهد التنصيص ، وانظر بعض طرائفهم في : عيون الأخبار ، العقبد الفريد ، الكامل ، ويمكن الرجوع إلى دواوينهم للتثبت من هذه الحقيقة بوضوح .

وإذن ليس صحيحًا ما قرره السيوطى من أنه "لم يؤخذ عن حضرى قطا" (٥٣) فقد أخذ النحاة عن أهل الحضر كما أخذوا عن أهل البادية ، ولكن أخذهم عن أهل الحضر يختلف عن أخذهم عن العرب البداة في أمرين :

أولهما: أنهم اعتبروا كل ما سمعوه في البادية ينتمي إلى مستوى واحد . ولم يفطنوا إلى تأثير الفوارق اللهجية تركيبيًا ، ومن ثم لم يضعوا نصوصها خارج دائرة المادة اللغوية التي يستقرئونها ليضعوا قواعد النحو على هديها ، أما في الحضر فكانت الفوارق بين اللهجات الشائعة على الألسن من الوضوح بحيث فطن العلماء إلى ضرورة الفصل بين مستوياتها ، ولعل نص الجاحظ الذي يقول فيه : "ومتى سمعت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب ، فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها ؛ فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها مخارج كلام المولدين والبلديين ، خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير . وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام ، وملحة من ملح الحشوة والطغام ، فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب ، أو تتخير لها لفظًا حسنًا ، أو تجعل لها من فيك مخرجًا سريًا ، فإن ذلك يفسد الامتاع بها ، ويخرجها من صورتها» (٤٥٤). لعل هذا النص يوضح - بجلاء - أن ثمة مستويين ينتميان إلى اللهجات : مستوى اللهجة الشائعة على ألسن من سماهم الجاحظ بالبلديين والمولدين ، وهي اللغة المشتركة التي خلقتها ظروف التطور الاجتماعي في المدن الكبرى ، ولهجة من سمّاهم الجاحظ بالأعراب . وليس من شك في أن ثمة مستوى ثالثًا غير مستوى هاتين اللهجتين ، وهو مستوى اللغة الفصحى ، التي لم يفطن النحاة إلى تميزها بخصائص تختلف عن خصائص اللهجات على اختلافها . وقد كانت فطنتهم إلى تعدد اللهجات في المدن هو السبب الذي دفعهم إلى تحديد من يسمعون عنه من أهل الحضر بواحد من اثنين : بدوى مقيم

<sup>(</sup>٥٣) المزهر ٢١٢/١ ، الاقتراح ط ٢ - ١٩.

<sup>(</sup>١٤٥) البيان والتبيين ١/٥٤٥ - ١٤٦.

بالحاضرة لم تتأثر لغته بإقامته ، أو مثقف فصيح استطاع أن يَقْتِل إلى مستوى يتعامل فيه مع اللغة الفصحي بأصالة تشبه أصالة العرب البداة .

وأما الفارق الثانى فهو أن النحاة واللغويين قد استمروا يأخذون عن أعراب البادية طوال هذه المرحلة ، على حين إنهم توقفوا بعد فترة عن الأخذ من فصحاء الحواضر ، ويعود ذلك إلى أنهم أحسوا فيهم نوعًا من التأثر بلهجات المدن التي يعيشون فيها . وبخاصة باللغة المشتركة بين أبنائها ، تلك التي اصطلح الجاحظ على تسميتها الغة المولدين والبلديين ، ولذلك فإن العناصر التي عصمتها ثقافتها عن التأثر بهذه اللهجات كانت محور خلاف بين النحاة واللغويين ، فمنهم من يرى الأخذ منهم والسماع عنهم ، ومنهم من يرى أن التطور اللغوى لابد أن يترك أثره فيهم ، ومن ثم رفض أن يكونوا مصدرًا من مصادر استقاء المادة اللغوية (٥٥).



#### الرواية:

هى الطريق الثانى الذى اتخذه النحاة واللغويون فى هذه المرحلة سبيلاً لاستقراء المادة اللغوية واستقصائها ، وكانت الرواية حتى أواخر القرن الأول وبداية القرن الثانى الهجرى مقصورة على رواية الشعر وحده ، وتعنى مجرد الحفظ والنقل والإنشاد له ، لا تتجاوز الشعر إلى النثر ، ولا تتعدى النقل إلى الضبط و التحقيق والنظر والتمحيص ، يقول محمد بن المنكدر التيمى المتوفى سنة ١٣٠هـ «ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر» (٥٦). فلما أصلت أصول علم الحديث ، وأرسيت قواعده ، وعنى فيه بالإسناد ، وتصدر المحدثون للتحديث فى مجالس العلم من حفظهم ، صار يطلق عليهم أيضًا لفظ (الرواة) . ومن ثم تطورت الرواية وضيمت إلى جوار الشعر مرويات غيره ، وتجاوزت حدود النقل تطورت الرواية وضيمت إلى جوار الشعر مرويات غيره ، وتجاوزت حدود النقل

<sup>(</sup>٥٥) انظر : خزانة الأدب ٨/١ . داعى الفلاح ٧١ أو كما بعدها .

<sup>(</sup>٥٦) مختصر جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٤٧.

والحفظ بما أضيف إليها من الضبط الوثيق والتمحيص الدقيق والتحقيق والشرح والتفسير والإسناد .

وقد تم هذا النقل في المراحل الأولى فبل التوسع في التدوين بوساطة أسلوبين. آخريس: أولهما تدوين الرسائل المختلفة التي ذكر فيها علماء اللغة محفوظاتهم ومسموعاتهم، ومن ثم أصبحت سندًا للأجيال التالية من النحاة وثانيهما ما ذكره النحاة المتقدمون أنفسهم في مؤلفاتهم أثناء عرضهم للظواهر اللغوية المختلفة وتقعيدهم لها.

وقد تأثرت المرويات في مرحلة ما قبل التدوين ببعض المؤثرات في السماع مما سبق ذكره، ثم بمدى دقة الحفظ، فلم يكن الرواة جميعًا في مستوى واحد من حيث قوة الحفظ ودقته، وقد أدى التفاوت بينهم في هذه الناحية إلى شيء من الاختلاف في صحة المروى، وهو اختلاف يتفاوت قوة وضعفًا بتفاوت المرويات بين النصوص الدينية وغيرها.

وأما بعد التدوين فقد تأثرت المرويات – وبخاصة الشعر – بظاهرة أُخرى نتجت عن التدوين ذاته ، وهي ظاهرة التصحيف ( $^{(8)}$ ) التي وقع فيها كثير من أعلام اللغة والنحو ، كالخليل بن أحمد ( $^{(8)}$ )، وأبي عمرو بن العلاء  $^{(99)}$ ، وعيسى بن عمر  $^{(7)}$ ، وأبي عبيدة معمر بن المثنى  $^{(11)}$ ، وأبي الحسسن الأخفش  $^{(71)}$ ، والأصمعي والجردي  $^{(75)}$ ، والمبرد  $^{(75)}$ ، والكسائي  $^{(77)}$ .

<sup>(</sup>٥٧) انظر : طبقات فحول الشعراء (ط المعارف) ٥ - ٦ ، شــرح ما يقع فية التصحيف والتحريف النصحيف - مصور - ٣٦، ٣٦.

<sup>(</sup>٥٨) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٥٧ وما بعدها ، التنبيه على حدوث التصحيف ٨٢ .

<sup>(</sup>٥٩) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٧٣ وما بعدها ، التنبيه على حدوث التصحيف ٧٧.

<sup>(</sup>٦٠) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٧٩ - ٨١ ، الثنبيه على حدوث التصحيف٨١.

<sup>(</sup>٦١) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٨٢ - ٨٧ ، التنبيه على حدوث التصحيف ٦٩ - ٧٠.

<sup>(</sup>٦٢) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٨٨ - ٨٩ ، التنبيه على حدوث التصحيف ٨٦ - ٨٨ .

<sup>(</sup>٦٣) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٩٣ - ١١٠، الخضائص ٣/ ٢٨٢، التنبية ٧٠ - ٧٦.

<sup>(</sup>٦٤) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١١١ - ١١٣.

<sup>(</sup>٦٥) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١١٨ - ١١٩ ، التنبيه على حدوث التصحيف ٩٥.

<sup>.</sup> ٦٦) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١٢٠ - ١٢٧ ، التنبيه على حدوث التصحيف ٩٢. - ٢٤ -

والفراء (۱۷)، وقد أثر شيوع هذه الظاهرة ثم وقوع كثير من النحاة واللغويين فيها إلى الخطأ في تحليل بعض النصوص اللغوية نتيجة لما تصوروه من وجود بعض الظواهر في النصوص المروية التي دخلها التصحيف ، وقد عقد ابن جني بابًا في كتابه الخصائص عن سقطات العلماء (۱۲۸)، كذلك ألف حمزة الأصفهاني كتابًا أسماه : التنبيه على حدوث التصحيف (۱۹۹)، كما كتب أبو أحمد العسكري في كتابه عن التصحيف والتحريف فصلاً لما غلط فيه النحويون نتيجة لهذه الظاهرة (۷۰)، ومن الأمثلة التي ذكرها رواية النحويين بيت الشاعر (۷۱):

### ليُبك يزيدُ ضارعٌ لخصومة ومختبطٌ مما تطيح الطوائح

بيناء (يبكى) للمجهول ، مستشهدين به على جواز حذف الفعل ، وصحة الرواية ( ليَبك يزيد ضارع ) ، بالبناء للفاعل ، وهي رواية خالد والأصمعي وغيرهما (٧٢). ومن ذلك أيضًا رواية النحاة قول الآخر :

#### معاوى إننا بَشَرٌ فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديدا

بنصب الحديد ، مستشهدين به على جواز العطف على محل المجرور بحرف جر زائد ، مع أن القصيدة كلها مخفوضة ، وأولها :

#### فهبها أمّة هلكت ضياعًا يزيد يسوسها وأبويزيد

وإذا كانت المرويات قد تأثرت قبل التدوين بتفاوت الرواة في دقة الحفظ ، وبعد التدوين بما حدث من تصحيف أدى إلى إصابة النصوص اللغوية بصور شتى

<sup>(</sup>٦٧) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١٢٨ - ١٣٣ ، الخصائص ٣/ ٢٨٣ ، التبيه ٩٢.

<sup>(</sup>٦٨) الخصائص ٣/ ٢٨٢ - ٩ - ٣.

<sup>(</sup>٦٩) توجد نسخة مصورة من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية رقم ٨٠٦ ، أدب تيمور .

<sup>(</sup>٧٠) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٢٠٧ - ٢٠٩.

<sup>(</sup>٧١) السابق ، والبيت لضرار بن نهشل برئى أخاه يزيد بن نهشل ، وقال أبو عبيدة : للمهلهل ، وقال العينى : قائله نهشل ، وقال بعض العلماء : قائله هو الحارث بن نهيك النهشلى . انظر : التصريح ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>۷۲) انظر : شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ۲۰۷ – ۲۰۸.

من التحريف ، فإن القرآن قد برئ تمامًا مما أصاب هذه المرويات ؛ إذ دون منذ عهد النبي صلوات الله عليه ، وجمعت المدونات في مصحف واحد على عهد أبي بكر ، وتم نشر هذا المصحف في الآفاق على عهد عشمان . وإذن لم يقع القرآن فيما وقعت فيه المرويات المختلفة من اعتماد على الرواية الشفوية وحدها . ثم إن القرآن قد برئ أيضًا من التصحيف الذي أصيبت به المدونات من بعد ، على الرغم مما يزعمه بعض المستشرقين وعلى رأسهم جولد تسيهر ونولدكه (٧٣) وفرانتز روزنتال (٧٤) .

ولا يصدر هذا الحكم على القرآن عن تعصب له كما صدر حكم هؤلاء المستشرقين عن التعصب ضده ، وإنما هو نتيجة تفرضها موضوعية البحث العلمي وتدعمها أسانيده .

ذلك أن الروايات التي استند إليها المستشرقون روايات زائفة، على الرغم من إسنادها إلى أبان بن عثمان بن عفان وعائشة وعبد الله بن عباس (٧٥) وعلى الرغم من زيفها فقد استنتجوا منها نتائج خطيرة ، وهي أن «القراءات المختلفة للنص القرآني تظهر أحيانًا مقترنة بتوجيه لا مواربة فيه يذكر أن النص المتلقى بالقبول يعتمد على إهمال الناسخ ، وأن القراءة المخالفة المقترحة تقصد إلى إقامةالنص الأصلى الذي أفسده سهو الناسخ ، وفي المواضع التي تبدو فيها مفارقات نحوية اجترأ بعضهم على دعوى أن ما بقى من ذلك في نص الكتاب المنزل المعترف به يجب النظر إليه على أنه خطأ كتابي وقع فيه ناسخ غير يقظ» (٧١) ثم يمضى روزنتال قدمًا فيقطع بأن «من الأمور الشابتة أن نص القرآن الكريم في العصور الإسلامية الأولى تعرض لبعض التصحيح (٧٠). وقد بنوا على

<sup>(</sup>٧٣) انظر : مذاهب التفسير الإسلامي ٤٦ - ٤٧.

<sup>(</sup>٧٤) مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ٢٠ - ١١ .

<sup>(</sup>٧٥) انظر العديد من هذه الروايات وأسانيدها وتفنيدها في : القراءات واللهجات ٧٧ – ٩٠.

<sup>(</sup>٧٦) مذاهب التفسير الإسلامي ٤٦.

<sup>(</sup>۷۷) مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ٦٠ - ٦١.

هذا كله دعوى أخرى عريضة، هى أن النحاة العرب ، شأنهم فى ذلك شأن بنى وطنهم من الفقهاء ، هم الذين حاولوا تسويغ هذه الأخطاء فى النص القرآنى . وهكذا يقرر جولد تسهر أنه «فى وقت متأخر فقط ، اجتهد الذكاء وحدة الذهن فى قوأعد العربية بكل وسائل الفطنة لتسويغ صحة المواضع المشار إليها من جهة العربية ، ولا يختلف النحاة البصريون والكوفيون فى حدة الـذهن والبصر بعلاج المشاكل عن بنى وطنهم من الفقهاء (٧٨).

وهذه النتيجة التي اعتسف المستشرقون في سبيل استخلاصها لا تقوم على أساس ، ومن ثم تظل مجرد دعوى زائفة لا سبيل إلى اعتبارها في البحث العلمي؛ فإن الروايات المحتلفة التي استندت إليها دعاوى المستشرقين روايات موضوعة (٢٩٩), وقد اعترف جولد تسيهر نفسه بأنها روايات غير تاريخية تمامًا (٨٠) ولكنه تمحك في التعليل لقبوله هذه الروايات - مع إدراكه لحقيقتها بدعوى أنها على كل حال تنتمي إلى عهد التفسير القديم (١١١)، وهو تمحل واضح الدلالة ، يكشف عن أن قصد هؤلاء المستشرقين في تقرير هذه الدعوى يصدر عن غير البحث العلمي الموضوعي المنزه ، الذي يجب أن يبدأ بتحقيق الروايات وتمحيص النصوص ، ورفض الزائف منها .

ثم إن هذه الاختلاف ات التي تقع بين النصوص القرآنية لا تمتد عن وجود أخطاء في التدوين والنسخ كما زعم هؤلاء المستشرقون ، وإنما هي ناتجة عن القراءات القرآنية ، والقراءات القرآنية لم تتأثر كما توهموا بوجود صور ما التصحيف حاولت قراءة أو قراءات تصحيحها ، بل تستند أساسًا إلى الاختلافات والفوارق اللهجية (٨٢). ومن ثم فإن موقف النحاة من هذه النصوص لا ينطلق من

<sup>(</sup>٧٨) مذاهب التفسير ٤٦.

<sup>(</sup>٧٩) انظر : الاقتراح ط ١ - ١٣ - ١٥ ، الاتقان في علوم القرآن ١/٧٧.

<sup>( -</sup> ٨) مذاهب التفسير الإسلامي ٤٧ .

<sup>(</sup>٨١) المصدر الابق .

<sup>(</sup>۸۲) انظر : النشــر ۱/ ۲٪ ، تقريب النشر : الــمقدمــة ۳۲ – ۳۳ ، القراءات واللهــجات ۲۰ – ۳۰ ، الاتقان في علوم القرآن ۱/ ۶۷ .

محاولة عقدية عمادها الذكاء والفطنة ، وإنها تبدأ من موقف محدد للنحاة العرب في قضية أوسع هي قضية الاستقراء ، فقد أخذ النحاة - كما ذكرنا من قبل في السماع ، وكما سنذكر بعد قليل في تحليل المرويات - بكل النصوص اللغوية ، ولم يفرقوا بين مستوى اللغة ومستوى اللهجات القبلية ، ومن ثم قبلوا النصوص اللهجية في مجال التقعيد النحوى ، كها قبلها اللغويون العرب في جمعهم لمادة اللغة .

والمرويات نوعان : نثر وشعر ، وكان النشر المعتد به في هذه المرحلة إما نصوصًا دينية تتمثل في غير القرآن ، أو نصوصًا غير دينية تتمثل في غير القرآن والحديث مما ينسب إلى العرب من نصوص . وقد تناول العلماء حجية كل نوع من هذه الأنواع .

## القرآن،

أما القرآن فهو أصح كلام وأبلغه  $^{(\Lambda R)}$ ، ولذلك ليس ثمة خلاف في حجية النصوص القرآنية ، كما أنه ليس ثمة خلاف في الاحتجاج بالقراءات القرآنية المعتواترة وهي  $^{(\Lambda R)}$  قراءة وافقت العربية مطلقًا ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ، ولو تقديرًا ، وتواتر نقلها  $^{(\Lambda R)}$ . ولا خلاف أيضًا في الاحتجاج بالقراءات الصحيحة ، وهي  $^{(\Lambda R)}$  ما صح سنده ، بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه ، ووافق العربية ، سواء وافق رسم المصحف العثماني أو  $^{(\Lambda R)}$ .

وأما القراءات الشاذة فيبدو أن ثمة تقاربًا في حكمها بين الفقها، والقراء والنحاة جميعًا في هذه المرحلة . أما الفقهاء فيرون أنها لا تجزئ مطلقًا ، فلا يجوز القراءة بها في الصلاة أو في غير الصلاة ، فإذا قرئ بها في الصلاة بطلت إن كان عالمًا ، وإن كان جاهلاً لم تبطل صلاته ولكن لم تحسب له تلك القراءة.

<sup>(</sup>٨٢) خزانة الأدب ١/٤، داعي الفلاح ١٢ ب.

<sup>(</sup>٨٤) انظر: مقدمة تقريب النشر ٢٥، الاتقان ١/ ٧٥، الهــراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ٤، منجد المقرئين ١٥، الاتقان ١/ ٧٥، القراءات : ٤٦ – ٥٠.

<sup>(</sup>٨٥) النشر: ٩/١، المنجد: ١٦، انظره: "تأويل مشكل القرآن ٣٢.

وقد حكى عن الإسام أبى عصر بن عبد السر إجماع المسلمين على عدم جواز القراءة الشاذ (٨٦)، وصرح شيخ المالكية الإمام أبو عمرو بن الحاجب بتحريم القراءة بالشاذ ، فإذ كان جاهلاً بالتحريم عُرِّف بها وأُمر بتركها ، وإن كان عالمًا أدَّب بشروطه ، وإن أصر على ذلك أدَّب على إصراره وحُبِس إلى أن يرتدع عن ذلك (٨٧).

والقراء يوافقون الفقهاء في منعهم القراءة بالشاذ أيضًا . ويلخص موقفهم ابن الجزرى فيما يحكيه عن ابن الصلاح من أن المسلم ممنوع من القراءة بالشاذ «منع تحريم لا منع كراهة ، في الصلاة وخارج الصلاة »(٨٨).

وأما النحاة في هذه المرحلة فإنه يبدو أنهم قد تأثروا إلى حد كبير بموقف الفقهاء والقراء ، وعلى الرغم مما ذكره بعض النحاة المتأخرين منسوبًا إلى علماء هذه المرحلة من اعترافهم بالقراءة الشاذة واحتجاجهم بها (٨٩). فإننى لم أعثر فيما بين يدى من كتب النحاة المتقدمين ورسائل اللغويين ما يثبت حجية القراءة بالشاذ .

### الحديث:

أما الحديث فكان مسكوتًا عن الاستشهاد به في هذه الفترة ، فلم نر واحدًا من النحاة يتناول بالبحث والمناقشة مدى حجية الأحاديث المنسوبة إلى النبي النبي ، كما لم أعشر فيما بين يدى من كتب النحاة المتقدمين على من يعتمد على أحاديث النبي أو يستشهد بها .

<sup>(</sup>٨٦) انظر: النشر في القراءات العشر ١٤/١ - ١٧.

<sup>(</sup>۸۷) منجد المقرئين : ۱۷ ، مقدمة تقريب النشر ۲۷ - ۲۸ .

<sup>(</sup>۸۸) انظر : النشر : ۱/۱۵ ، ۱۷ ، والواقع أن هذا الاتجاه هو الغالب بين القراء ، إذ ثمة خلاف يحكيه الذهبي وابن الجزري ، انظر : غاية النهاية ۲/ ٥٤ – ٥٥.

<sup>(</sup>٨٩) الحجة في قراءات الأئمة السبعة - مخطوط - ورقة ١، المحتسب (المخطوط - ورقة ٣ - ٤ المطبوع ١/ ٣٢ - ٣٣، داعي الفلاح - مخطوط -٥١ أ).

ترى . . ما السر وراء هذا الصمت من جانب النحاة إزاء حجية الحديث ؟ نحسب أن من الواجب للوقوف على حقيقة موقف النحاة والمؤثرات في هذا الموقف أن نربط بين ظواهر ثلاث تتشابه نتائجها . إذ نلحظ - أولاً - أن النحاة سرعان ما توقفوا في مجال السماع عند البادية لا يتجاوزونها إلى الحضر ، ثم إنهم - ثانيًا - توقفوا عن الاستشهاد بالقراءات الشاذة ، وهم - ثالثًا - امتنعوا عن الاستشهاد بالأحاديث في مجال الاحتجاج . وهذه الظواهر الثلاث تسلم -في الواقع - إلى نتيجة واحدة ، وهي أن نحاة هذه المرحلة كانوا في غني عن ملاحظة هذه الرواف للمادة اللغوية ، على عكس ما حدث بعد ذلك من نحاة القرن الرابع ، فقد اضطروا إلى ملاحظة المادة اللغوية المستقاة من هذه المصادر الثلاث ، ولعل السر في هذا التطور أن النحاة في القرنين الأولين وجدوا مصدرًا خصبًا للمادة اللغوية لا يكاد ينفد ، وهو السماع ، فاستغنوا بذلك عن الرجوع إلى المصادر المشكوك فيها أو التي ظنوا أنها قد تأثرت - ولو إلى مدى محدود -بما شاع في لهجات الحضر من ظواهر ، فهذان في الواقع سببان أغنيا النحاة عن الرجوع إلى هذه المصادر: أولهما الغني عنها ، والثاني عدم الثقة فيها . وهذان السببان قد أصابهما قدر من التغير كبير في القرن الرابع ، فتغير موقف النحاة من المادة اللغوية في تلك المصادر الثلاثة . فقد انقطع سيل السماع ، ثم أسلم استخدام القياس بمضمونه الجديد القريب من المفهوم المنطقى إلى طرد قواعد ليس بين نصوص المادة اللغوية المعتمدة في مرحلة القياس الأولى - أي في مرحلة الاستقراء ، ما يؤيدها . ومن ثم تلهف النحاة على أن يجدوا ما يؤيد قواعدهم من نصوص ، فإذا لم يجدوا في المادة اللغوية المعتمدة من قبل طلبتهم لجأوا إلى مصادر أخرى علها تسعفهم بما يريدون ، ولذلك لا نجد غرابة حين نجد أكثر النحاة إسرافًا في الاحتجاج للقراءات الشاذة أبو على الفارسي ، وتلميذه ابني جني (٩٠). وللأحاديث ابن خروف وابنُ مالك والرضي (٩١).

<sup>(</sup>٩٠) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرآن المخطوط ٤ - ٥ ، المطبوع ١/ ٣٢ - ٣٣. (٩١) الخزانة ١/٤.

المرويات النثرية - غير القرآن والحديث - قسمان :

(1) قسم مقطوع بحجيته عند النحاة ، وهو الذي قيل في فترة زمنية محددة بقرابة ثلاثة قرون ، قرن ونصف قبل الإسلام ، وقرن ونصف بعده (٩٢). فكل ما سجله الرواة واللغويون عقب هذه الفترة من نصوص لغوية منسوبة إليها مقطوع بحجيته في الدراسة اللغوية ، سواء في ذلك دراسة الأصوات والصيغ أو الأساليب والتراكيب أو الدلالات . ومن ثم فإنه لابد للاحتجاج بها من ثبوت كونها نتاجًا لهذه القرون الشلائة ، ولا سبيل إلى هذا التثبت إلا بنسبتها إلى قائليها. وإذن فإن الرواية تختلف عن السماع ؛ إذ في السماع أجيز السماع من مجهولين ، وقد استشهد بعض النحاة بالفعل بنصوص لغوية غير معزوة إلى أصحابها (٩٣). وربما كان سبب هذه التفرقة هو أنه في السماع يحللُ العالمُ العالمُ الغوى الذي يسمعُ النص المسموع ، ويحدد قيمته ، فإما أن يقبله وإما أن يرفض الأخذ به ، وأما في الرواية فإن الرواة الأول لم يكونوا علماء ، بل كانوا مجرد حفظة ينقلون التراث اللغوى دون تحليل له ، ولذلك لم يكن بد عند النحاة من معرفة صاحبه ، «مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعًا أو لمولد أو لمن لا يوثق معرفة صاحبه ، «مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعًا أو لمولد أو لمن لا يوثق معرفة صاحبه ، «مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعًا أو لمولد أو لمن لا يوثق معرفة صاحبه ، «مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعًا أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه» كما نقل البغدادي في خزانته (٩٤).

ولكن البغدادى إذا كان قد وفق فى إدراك هذه الحقيقة فقد أخطأه التوفيق فى تعميم حكمه الذى ذكر فيه أنه اللا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله المراه المراه الكلام ليس على إطلاقه ؛ إذ هو مقصور على الرواية وحدها ، وأما السماع فإن العلماء الذين قاموا بهذا الدور ، كما رأينا منذ قليل - ذكروا لنا ما سمعوه دون أن يسجلوا - فى بعض الأحيان - مصدره أو يحاولوا

-- }

<sup>(</sup>٩٢) الخصائص ٢/٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٩٣) انظر مثلاً : المؤهر ١/٠١٤ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٩٤) الخزانة ١/٨.

<sup>(</sup>٩٥) المصدر السابق.

نسبته ، مكتفين بما هو مفروض فيهم من التحليل لما يسمعون والضبط لما يرون، ويؤيد ذلك ما هو معروف عن السلوك اللغوى للخليل وأبي عمرو والكسائي وغيرهم من سماعهم أحيانًا ممن لا نعرفه ، بل ممن لا يعرفونه (٩٦) ثم ما هو معلوم من احتواء كتاب سيبويه على كثير من الشواهد المروية غير المعروف أصحابها حتى عند ثقات العلماء ، كالجرمي وأبي عثمان المازني (٩٧).

(ب) والقسم الشاني هو ما قبل بعد هذه القرون الثلاثة حتى أوائل القرن الرابع الهجرى ، وأمره يختلف عن القسم السابق ؛ لأنه إما أن يكون منقولاً عن أهل البادية أو منقولاً عن أهل الحواضر . أما المنقول عن أهل البادية فهو حجة ، ويستشهد به في كل فروع الدراسات اللغوية : صوتية أو صرفية أو نحوية أو معجمية . وأما المنقول عن أهل الحضر فليس بحجة في مجالات الدرس اللغوى وإن كان حجة في ميادين البحث الفني . وهذه المرحلة هي التي تسمى في التراث العربي بمرحلة التوليد ، ويصطلح الباحثون على تسمية إنتاجها بكلام المولدين ، ولا يستشهدون به = كما أشرنا - إلا في فروع البلاغة من معان وبيان المولدين ، وقد أجمل هذا الموقف بوضوح عبد القادر البغدادي بقوله "في خزانته" وبديع ، وقد أجمل هذا الموقف بوضوح عبد القادر البغدادي بقوله "في خزانته" الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب ، دون الثلاثة الأخيرة فإنه يستشهد فيها الكوب وغيرهم من المسولدين ، لأنها راجعة إلى المعاني ، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم أذ أذ هو أمر راجع إلى العقل "(٩٥). وفي هذا يقول ابن قتيبة : العرب وغيرهم ؛ إذ هو أمر راجع إلى العقل إمن دون زمن ، ولا خص قومًا دون قوم ، بل جعل الله ذلك مشتركًا مقسومًا بين عباده في كل دهر اله؟).

<sup>(</sup>٩٦) انظر مثلاً : تاريخ بغداد ١١/ ٤١١، المنزهر ١٤٠/ ١٤١ .

<sup>(</sup>٩٧) البخزانة ٨/١ ، المزهر ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٩٨) خزانة الأدب ٢/١.

<sup>(</sup>٩٩) العمدة ١/ ٩٣ ، انظر أيضًا : عيون الأخيار ، مقدمة المؤلف ١/ن.

وينبغى أن نؤكد هنا من جديد ما سبق أن ذكرناه من أن جزءًا كبيرًا من الرواية في هذه المرحلة ليس غير مسموعات جيل سلف أو أجيال سالفة من اللغويين والنحاة . وروافد الرواية بعد التدوين كانت محددة في السماع ، ولذلك كان السماع الذي يتحول بعد جيل السامع غالبًا إلى رواية أهم مصادر استقراء المادة اللغوية ، ومن ثم فإنه حين رفض علماء القرن الرابع السماع - بعد تطور مدلول القياس - فقدوا المورد الكبير الذي كان من الممكن أن يفيدوا منه ، ولم تُجدهم كثيرًا محاولاتهم خلق مصادر بديلة كالقراءات الشاذة والحديث .

### الشعر:

والمرويات الشعرية قسمان أيضًا :

(أ) القسم الأول هو الشعر الذي قيل طوال المرحلة الزمنية التي تبدأ منذ عصر ما قبل الإسلام وتمتد حتى أوائل الدولة العباسية . وكثيراً ما يقسم الدارسون القدامي للأدب هذه المرحلة الزمنية إلى فترتين يفصل الإسلام بينهما ، ويقسمون الشعراء تبعًا لذلك إلى جاهليين وإسلاميين (١٠٠٠)، أما الباحثون في اللغة فكانوا أكثر دقة؛ إذ أنهم يقسمون شعراء هذه المرحلة ثلاثة أقسام لا قسمين فحسب : شعراء جاهليين لم يدركوا الإسلام ، وإسلاميين لم يتصلوا بالجاهلية، وأما ثالث الأقسام فهم الشعراء المخضرمون الذين نشأوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام (١٠٠١). هذا القسم الشالث يمكن أن يرتد - في الواقع - إلى أحد القسمين، فيعد شعراؤه جاهليين إذا كانت كل قيمهم الفكرية وأساليبهم الفنية قد تكاملت في الجاهلية فلم يتأثروا بالإسلام تأثراً جوهريًا يمتد عن الفهم الإسلامي تكاملت في الجاهلية فلم يتأثروا بالإسلام تأثراً جوهريًا يمتد عن الفهم الإسلامي للحياة وعلاقاتها ، أو يعدون إسلاميين إذا كانت فترة ممارستهم نمط الحياة

<sup>(</sup>١٠٠) انظر مثلاً : الموشح فقد خصر الشعراء الجاهليين بفصل ٢٧ - ٩٨ والإسلاميين بآخر ٩٩ - ٢٤٦ ، والشعمر والشعراء فإنه على الرغم من كونه لم يقسم قصولاً فإنه قد راعى في ترتيب الشعراء الاعتبار الزمني .

<sup>(</sup>١٠١) انظر : الاقتراح ط ٢ - ١٤ ، الخزانة ١٨/١.

الجاهلية من القلة والضاّلة بحيث لم تؤثر تأثيراً جذريًا في جوانب تفكيرهم ومناخي علاقاتهم ، ونماذج قيمهم ومثلهم ، ومعنى هذا أننا نلتقى - نتيجة - مع دارسي الأدب القدامي بيد أننا نختلف معهم اختلاقًا أساسيًا في اعتبارات هذا التقسيم وأسسه ، فإن دارسي الأدب هؤلاء شائهم شأن اللغويين قد جعلوا الانتقالات السياسية هي الفيصل في التقسيم ، ومن الواضح أننا نرفض أن تكون التغيرات السياسية وحدها هي محاور التغييرات الأدبية والفنية ، وأن من المحتم أن نستبدل بهذا المقياس الساذج الدراسة التحليلية للإنتاج الفني والأدبي واللغوى في ضوء القيم والعلاقات السائدة في المجتمع :

على أن هذه الاختلافات في التقسيمات وفي أسسها لا تغير كثيراً من موقف اللغويين إزاء شعر هذه المرحلة ، فهو عندهم شعر ناتج عن مرحلة تتسم بطابع واحد ، وتأخذ لذلك حكمًا واحدًا ، أما الطابع الذي تتسم به فهو الأصالة اللغوية ، ونعني بالأصالة اللغوية تمثيل هذه النصوص الشعرية للغة العربية في هذه المرحلة تمثيلاً دقيعًا دون تأثر بمؤثرات خارجية ، تُضعف من هذا التمثيل أو تشوة من معالمه ، ويمتد الحكم الذي يصدره العلماء علي هذا الشعر عن هذا التصور لفكرة الأصالة ، فمادام ممثلاً دقيعًا للغة العربية فإن من المحتم قبوله في كل مجالات الدرس اللغوي ، على تعدد مستوياته ، وسواء في ذلك الأصوات والمفردات والصيغ والتراكيب والأساليب .

ولذلك فإن البغدادى قد وهم حين تصور أن فى مجموعة الشعراء الإسلاميين - التى تبدأ بالفرزدق وجرير - خلاقًا حول حجية شعرها (١٠٢)، مرتكزًا فى ذلك على ما فهمه مما روى من أن «أبا عمرو بن العلاء وعبد الله ابن أبى إسحاق والحسن البصرى وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمّة وأضرابهم فى عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرًا ، وكانوا يعدونهم من المولدين ؟ لأنهم كانوا فى عصرهم ، والمعاصرة حجاب . . . "(١٠٣) «وما

<sup>(</sup>١٠٢) خزانة الأدب ٢/١ - ٤.

<sup>(</sup>۱۰۳) المصدر السابق.

روى من أن أبا عمرو كان يقول: "لقد حسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته"، يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق، فجعله مولدًا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين، وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين (١٠٤). وأن الأصمعى قد أكّد هذا المروى بقوله: " جلست إليه عشر حجج - أو ثمانى حجج - فما سمعته يحتج ببيت إسلامى (١٠٥).

وتفسير البغدادى لموقف هؤلاء العلماء - ولموقف عبد الله بن أبي إسحاق بخاصة - تفسير خاطئ ؛ فإن هذه المجموعة من العلماء - ما عدا ابن أبي إسحاق - قد صرفت جهودها إلى شعر المتقدمين والجاهليين منهم بنوع خاص ، تتحراه وتحققه وتحفظه وترويه ، متأثرين في ذلك بأذواقهم الخاصة أولاً ، ثم باهتماماتهم الدينية من قراءة وتفسير وفقه .

وأما موقف ابن أبى إسحاق فلا يفهم منه ما فهمه البغدادى من عدم حجية شعر الفرزدق . وقد بنى البغدادى هذا التفسير لموقف ابن أبى إسحاق من الفرزدق على فهمه لمعنى حجية النصوص ، هذا الفهم الذى يلتقى فيه المتأخرون من النحاة جميعًا لا يكاد يشذ منهم أحد . إذ يتصورون أن معنى حجية النصوص ضرورة الأخذ بها كلها فى مجال التقعيد اللغوى ، وأنه يجب - لذلك - أن تغير القواعد تبعًا لـ تغير النصوص المحتج بها ، ولا يضعون فى الاعتبار أن هذه النصوص لكى يحتج بها يجب أن تبرأ من احتمال الخطأ فيها ، و الجهل من أصحابها ، والخلط بين مستوياتها . وبغير التجرد من هذه المؤثرات الثلاثة لا يمكن أن نأخذ بما فى النص من ظواهر . وإذن ليس معنى الاحتجاج بشاعر معين أن نلتزم سلقًا بكل إنتاجه اللغوي ، إذ من الممكن أن تنسرب إلى هذا الإنتاج بعض الأخطاء نتيجة للخطأ أو الوهم . ومن ثم فإن النصوص هى أساس الاحتجاج وليس الشعراء أصحاب هذه النصوص . ثم إن النصوص كلها ليست

<sup>(</sup>١٠٤) السابق وانظر : العمدة ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>١٠٥) العمدة ١/ ٩٠ - ٩١ ، وهو ببعض الاختلاف في الخزانة ١/١ - ٤.

محور الاحتجاج وإنما ما يبرأ منها من تلك الأخطاء الثلاثة التي أشرنا إليها . وهكذا فإن من الممكن أن يكون شاعر حُجّة ، وأن نرفض الاحتجاج ببعض لصوصه . وهذا هو تفسير موقف ابن أبي إسحاق . وإذن فإن رفضه لأخطاء الفرزدق لا يعني بالضرورة عدم حجيته عنده ، وإنما يشير - على العكس من ذلك - إلى أنه حتى الشعراء الفحول المعتد بهم ، نحتاج - في الاحتجاج بكلامهم - إلى تحليل إنتاجهم اللغوى قبل اعتماده في مجال التقعيد .

وقد كانت الرواية الشفوية الوسيلة الرئيسية في نقل هذا الشعر طوال مرحلة تاريخية طويلة ، على الرغم من وجود بعض الدلائل التي تشير إلى تدوين بعض هذا الشعر في مراحل سابقية (١٠٦). وقد كان الإعتماد على الرواية الشيغوية سببًا في بعض الاضطراب الذي أصاب المرويات ، ويعود هذا الاضطراب إلى أخطأ في الرواية وأخطاء في الرواة : أما أخطاء الرواية في الرواية وأخطاء الرواية في الرواية في الرواة المشافهة ، فهي تتعرض دائمًا لأخطاء السماع التي سبقت الإشارة إليها (١٠٧). وأما أخطاء الرواة فمتنوعة ؛ إذ منها ما يعود إلى ضعف الذاكرة ونقص في قوة الضبط ، ومنها ما يرجع إلى شهوة التعالم والرغبة في الاستياز عن الآخرين . وهذه الأخطاء - مع تنوعها عبكن أن تنقسم إلى قسمين : أولهما أخطاء ناتجة عن القدرات الطبيعية للرواة ، والثاني يمكن أن تنقسم إلى قسمين : أولهما أخطاء ناتجة عن القدرات الطبيعية للرواة ، والثاني غذين النوعين من ألطوف الاجتماعية التي تغرض عليهم أنماطا معينة من ألسلوك . ولعل هذين النوعين من أخطاء الرواة ، بالإضافة إلى أخطاء عسملية الرواية ذاتها ، أهم الاسباب هذين النوعين من أخطاء الرواة ، بالإضافة إلى أخطاء عسملية الرواية ذاتها ، أهم الاسباب هذين النوعين من أخطاء الرواة ، بالإضافة إلى أخطاء عسملية الرواية ذاتها ، أهم الاسباب هذين النوعين من أخطاء الرواة ، بالإضافة إلى أخطاء عسملية الرواية ذاتها ، أهم الاسباب هي كثرة الانتحال من (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱۰٦) انظر: نسب قریش ۱۱۰، ۲۰۹، الفائق فی غریب الحدیث ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۲ الأغانی (ط۱ الدار) ۱۷/۵ - ۱۸، (ط السیاس) ۱۵۱/۱۳، المیحیاسن والاضداد ۱۸۹، دیوان الهذلیین ۲/ ۲۵۲ – ۲۵۰، المؤتلف والمختلف ۲۳، الخزانة ۲/ ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲ ، ۶/ ۱۲۵ – ۲۲۰، مصادر الشعر الجاهلی ۱۰۹ – ۱۲۵.

<sup>(</sup>١٠٧) هذه الدراسة في موضوع السماع.

<sup>(</sup>۱۰۸) من أشهر من انتحل من الرواة والنخاة : لحماد بن أبي ليلي وحماد عجرد وحماد بن الزبرقان وخلف والأصمعي ورؤبة وأبيه وقطرب . انظر : المزهر ۲/ ۲٤۸ ، ۲۵۳ ، معجم الأدباء // ۲۵۰ ، الوساطة بين المستنبي وخصوصة ۱۷° ، الاقتراح ط ۱ – ۳۱ ، الخسطائص ۳/ ۲۸۲ ، داعي الفلاح ۵۲ ب ، أمالي المرتضى ۱/ ۹۰ – ۹۱ ، طبقات ابن المعتز .

(ب) والقسم الثانى من الشعر هو ما قبل بعد منتصف القرن الثانى الهجرى، وتختلف تسمية الشعراء الذين يعيشون في هذه المرحلة، إذ يطلق عليهم حينًا المولدون، ويصطلح عليهم آنًا المحدثون (١٠٩)، كذلك يختلف اعتبارهم بين علماء اللغة والأدب: فئة واحدة أو مجموعات مختلفة، فقد حاول بعض هؤلاء العلماء تقسيمهم درجات متابعة تضم كل درجة مجموعة متجانسة من هؤلاء الشعراء (١١٠). كما حاول آخرون تقسيمهم إلى طبقات باعتبارات أخرى تختلف (١١١). وقد رفض علماء اللغة والنحو على وجه العموم، والمتأخرون منهم بصفة خاصة، هذه التقسيمات المختلفة، لأن هؤلاء الشعراء في نظرهم الطبقة واحدة ولا فائدة في تقسيمهم (١١٢).

وفى شعراء هذه الطبقة اختلاف طويل حول مدى الاحتجاج بشعرهم ، وقد حكى هذا الاختلاف السيوطى (١١٣) ، كما حكاه البغدادى ورفضه ، وانتهى إلى أنهم جميعًا الا يجوز الاستدلال بكلامهم (١١٤) . ولن نتناول هنا موقف النحاة في القرن الرابع وما بعده من هذه الطبقة من الشعراء ، وإنما سنقصر حديثنا على موقف النحاة في مرحلتنا هذه . ونسجل في هذا المجال ملحوظتين ، تكشفان - إلى مدى بعيد - عن هذا الموقف ، وتحددان أبعاده :

أولى هاتين الملحوظتين: عدم احتجاج معظم النحاة بشعر منسوب إلى طبقة المحدثين، التي تبدأ ببشار بن برد، وليس فيما بين يدى من مصادر نحوية لعلماء هذه المرحلة أية شواهد لواحد من هؤلاء الشعراء.

والملحوظة الثانية : أن الوحيدين اللذين يبدو أنهما شذا عن هذا الموقف هما سيبويه والأخفش فقد احتجا ببعض أبيات بشار بن برد ، رأس المحدثين من

<sup>(</sup>١٠٩) انظر : خزانة الأدب ١/١ ، الاقتراح ط ٢ - ٢١ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>١١٠) انظر ؛ العملة ١/١١١ .

<sup>(</sup>١١١) انظر مثلاً : طيقات ابن المعتز ١٨.

<sup>(</sup>١١٢) الخالة ١/٤.

<sup>(</sup>۱۱۲) الاقتراح ط ۲ - ۲۲ ، ۲۷ .

<sup>(</sup>١١٤) الخزالة ١/٤.

الشعراء . وموقفهما لا يحتاج إلى كبير عناء لاكتشاف أنه - في الواقع - ينسجم مع موقف سائر نحاة هذه الفترة ، فقد كان سيبويه يرفض الاحتجاج بشعر بشار ، ويبدو أنه كان يأخذ عليه بعض المآخذ اللغوية ، حتى هاجمه بشار بقصيدة يقول فيها (١١٥):

أسيبوه يا ابن الفارسية ما الذي أظلت تغنى سادرًا بمساءتي

تحدثت في شتمي وما كنت تنبذ وأمك بالمصريين تعطي وتأخذ

فاضطر سيبويه إلى الاحتجاج ببعض شعره دفعًا لشرة (١١٦).

ويبدو أن موقفًا شبيهًا بما كان بين سيبويه وبشار وقع أيضًا بين بشار والأخفش فقد أخذ الأخفش على بشار بيتيه (١١٧):

وأشار بالوَجْلَى على مسشير لهوت بها في ظل مخضرة زهر

والآن أقـصـر عن سـميــة باطلى وعلى الغَـرْلَى منى السـلام فـربمـا

إذ قاس من (الوجل) و (الغزل) على وزن (فَعْلَى) ، وليس هذا مما يقاس وإنما يعمل فيه بالسماع ، ولم يسمع فيهما ذلك ، كما أخذ عليه أبياتًا أُخرى غير هذين البيتين (١١٨). فلما بلغ بشارًا موقف الأخفش تهيأ لهجائه حتى استعان الأخفش ببعض صحبه فاعتذروا عنه .

فإذا ضممنا هاتين الملحوظتين معًا أدركنا أن النحاة قد اتخذوا من الشعر موقفًا يختلف عما اتخذوه من النثر ، ففي النثر فتحوا الباب للاحتجاج به بعدما

<sup>(</sup>١١٥) الموشح ٢٤٧.

<sup>(</sup>۱۱٦) الخزانة 1/٤ ، وقد حقق الأستاذ الجليل على النجدى قضية استشهاد سيبويه ببعض شعر بشار ، وخلص منها إلي أنه لم يستشهد فعلاً بشىء من شعره وإنما ذكر بعض بيت ينسب له كما ينسب إلى غيره من قبيل الاستثناس ، «انظُر : سيبويه إمام النحاة ١٤٧ – ١٤٨ .

<sup>(</sup>١١٧) الموشح ٢٤٦ . ديوان بشار . وفي اعبث الوليد ا ما يفيد أن سيبويه هو الذي أخذ على بشار استعمال (فعلي) وليس الأخفش . فلعل الاهمير تبع الأول في مأخذه .

<sup>(11</sup>A) الموشح YEV.

وضعوا لذلك من شروط وحددوا له من قيود ، وظل السماع - وهو متصدر الرواية الأساسي بعد التدوين - موجودًا ومعتدًا به حتى أوائل القن الرابع الهجري - أي حتى المرحلة الثانية من القياس ، أما الشعر فهم يرفضون الاحتجاج به بعد منتصف القرن الثاني . . ولعل السرّ في هذه الثفرقة يعود إلى بيئة كل من الشعر والنثر أولاً ، ثم إلى طبيعة كل منهما وما أصابها من تطور في هذه المرحلة ثانيًا ، أما بيئة النشر التي أجيز السماع منها دون قيود فهي بيئة بدوية لم تشأثر كثيرًا ولا قليلا بالظواهر اللغوية التي صنعتها ظروف التحضر والاندماج بين الأجناس المختلفة في المدن الكبرى ، ومن ثم ظلت طوال فترة طويلة نسبيًا أكثر محافظة على اللغة ، وأكثر خضوعًا للقواعد الموروثة والقوالب المتبعة . وأما بيئة الشعر فقد كانت - طوال هذه الفترة - بيئة على قدر كبير من التحضر ، وكان الشعراء الذين ينبغون بين قبائل البادية سرعان ما يشدون الرحال إلى المدن الكبرى في العراق والشام ومصر ، بغية انتجاع ولاتها ، والانتفاع بصواهبهم في التكسب بالغزل المصنوع حينًا والمديح أحيانًا ، وهجاء الأعداء والمخالفين آنًا ، وكثيرًا ما كان هؤلاء الشعراء يستقرون في المدن ، ويفضلون حياتها الرغدة الوفيرة على العودة إلى الصحراء وما تعنيهم به من شظف وما تكلفهم إياه من جهد . ومعنى ذلك أن الشعر كان وليد البيئة الاجتماعية واللغوية الجديدة ، وقد نتج عن ذلك اختلاف كبير في طبيعة كل من الشعر والنثر ؛ إذ تأثر الشعر بكل ظواهر الحياة الجديدة في المدن ، وعاش مختلف تجاربها ، وصور - بتنوع أشكاله -جوانبها، ونقل في مضمونه ما في فكرها وواقعها من تنوع خصب عظيم . ومن هذه التجارب التي نقلها الحياة اللغوية الجديدة بما اتسمت به من خصائص باعدت - إلى حد ما - بينها وبين التقاليد اللغوية الموروثة ، والمتمثلة إلى حد بعيد في البادية ، وفيما يصدر عن أهلها من نثر .

ولكن هذه التفرقة لا تلبث حتى تزول ؛ فإن الأحداث السياسية وما صحبها من تغير في اقتصاديات القبائل المختلفة ما لبثت أن نقلت إلى البادية كثيرًا من

صور الحياة الجديدة في المدن. وسرعان ما انتقال كثير من قبائلها نقلة كبيرة فكرية واجتماعية ، حين انتقلوا إلى بقاع شتى من الأقاليم المفتوحة ، فاضطروا فيها إلى أن يُم عاملوا ويعاملوا ، وحين عاد منهم من عاد إلى البادية نقل إليها ما اكتسبه من تأثر في فكره وحياته ، ولغته المعبرة عن فكره وحياته جميعاً . ولذلك لا يكاد القون الرابع يبدأ حتى تكون الفوارق اللغوية بين الحضر والبادية غير فسيحة ، ومن ثم يضطر النحاة إلى أن يعيدوا النظر في تلك التفرقة التي اصطنعوها بين الشعر والنثر .



# ثانيًا - نقد مصادر المادة:

وضع العلماء أسسًا دقيقة لنقد مصادر المادة اللغوية ، يهدفون بها إلى تصفية المسموع والمروى لاستخلاص أكثر النصوص اللغوية دقة ، وأصدقها دلالة على خصائص اللغة العربية .

١- وأول هذه الأسس تحديد القبائل التي يسمع منها ويروى عنها ، فليست كل القبائل العربية سواء ؛ إذ من القبائل ما يرفض جملة في الاحتجاج اللغوى ، كما أن منها ما يقبل في مجال الاحتجاج ، وهؤلاء - بدورهم - يتفاوتون في «فصاحتهم» وهو التعبير الذي يعني به القدماء سلامة اللغة .

وتختلف أسباب رفض الاحتجاج بلهجات بعض القبائل ، بيد أنها تلتقى جميعًا في عدم سلامتها لاتصال هذه القبائل بلغات أخرى ، نتيجة للموقع البغزافي الذي تعيش فيه ، وما كان يفرضه وجودها في هذا الموقع من احتكاك لا فكاك منه بلغات أخرى غير عربية ، ومن ثم لم يؤخذ اعن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المحاورة لسائر الأمم حولهم ، فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام ؛ لمجاورتهم أهل مصر والقبط ، ولا من قضاعة ، وغسان ، وإياد ؛ لمحاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصاري يقرءون بالعبرانية . ولا من تغلب، ولا النمر (١١٩)؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية ، ولا من بكر ؛ لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس . ولا من عبد القيس ؛ لأنهم كانوا سكان البحرين محالطين للهند والفرس . ولا من أزد عمان ؛ لمخالطتهم للهند والغرس. ولا من أده عمان ؛ لمخالطتهم للهند والخرسة فيهم . ولا من بني حنيفة ، وسكان اليمامة ، ولا من ثقيف ، وسكان

<sup>(</sup>١١٩) ذكره السيوطى في المزهر خطأ (اليمن) ، مع أنه ذكره صحيحًا في الاقتراح . انظر : المزهر ١٨٥١) ذكره السيوطى ا ٢١٢/١ ، الاقتراح ط ١ - ١٩.

الطائف ؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم . ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم » (١٢٠).

وواضح أن هذا التحديد مناقض لما قرره العلماء من فصاحة قريش ، وهى مقيمة بالحجاز ، في مدينة كبرى فيه كانت مركز الاتصال التجارى بين أمم شيمة بالحجاز ، وكانت هي نفسها تشتغل بالتجارة ، والتجارة تتطلب اختلاطًا بأجناس مختلفة ، واتصالاً بلغات هذه الأجناس . ومع ذلك كله «أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشًا أفصح العرب ألسنة ، وأصفاهم لغة . . ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم ، ولا عجرفية قيس ، ولا كشكشة أسد ، ولا كسكسة ربيعة ، ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس مثل : تعلمون ونعلم ، ومثل : شعير ، ويعير المناسلة ويعير المناسلة المناسلة ويعير المناسلة ويسلم المناسلة ويعير المناسلة ويعير المناسلة ويعير المناسلة ويعير المناسلة ويعير المناسلة ويناسلة ويعير المناسلة ويناسلة ويعير المناسلة ويناسلة ويناسلة ويناسلة ويناسلة ويناسلة ويناسلة ويناسلة ويناسلة ويناسلة ويعير المناسلة ويناسلة ويناسلة

وقد حاول الأستاذ أحمد أمين - رحمه الله- حل هذا التناقض ، فقرر «أن سلامة اللغة من دخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة ، وأن سلامة اللغة كانت في بني سعد خيرًا مما هي في قريش ، لأنهم أهل وبر في وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس . وعلى العكس من ذلك قريش ، فهم أهل مدر . وكثير منهم كان يرحل إلى الشام ومصر وغيرهما ويتاجر مع أهلها ، ويسمع لغتهم ، فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم ممن خالط الأمم الأخرى ، ولكنهم من ناحية الفصاحة قصحاء ، وأعنى بالفصاحة قوة التعبير عما في نفوسهم » (١٢٣).

<sup>(</sup>١٢٠) المصدران السابقان عن الألفاظ والحروف للفراء .

<sup>(</sup>١٢١) انظر : الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ٣ وما بعدها ، الإسلام والحيضارة العربية ١٨١) انظر : الدولة العرب قبل الإسلام ٤/١٨٧ - ١٨٨ .

<sup>(</sup>۱۲۲) الصاحبي ۲۳.

<sup>(</sup>١٢٢) ضحى الإسلام ٢/ ٢٤٧.

وهذا التفسير - على طرافته - لا يبخلو من تناقض ، فهبو يتصور أن الفصاحة قبصر على المجتمعات الأكثر تقدمًا ، وأن هذه المجتمعات هي التي يقدر أبناؤها على التعبير في قوة عما يخالجهم من مشاعر . وهذا التصور بشقيه غير صحيح ، فإن الحياة البسيطة غير المعقدة وما يصحبها من بساطة المشاعر الإنسانية تجد التعبير الملائم في كلمات اللغة وتراكيبها ، مهما كانت هذه اللغة محدودة الكلمات ضيقة التصرف ؛ إذ اللغة - أساسًا - ظاهرة اجتماعية ملبية لاحتياجات المجتمع الدوى من القلة ومشاعر الإنسان القبلي من البساطة والثبات بحيث يمكن أن تفي بهما اللغة في وضوح وقوة وصدق . أما المجتمع الأكثر تحضرًا فإن نموة الحضاري وما ينتجه من مشاعر وأحاسيس متضاربة معقدة قد لا يجد - في أحيان كثيرة - الإمكانات التطور اللغوى ، وهذه الظاهرة الإنسانية تنبت دائمًا في المدن الكبرى ، ولذلك يصحبها الإحساس الحاد بالقلق النفسي الذي ينتج عن المعاناة المرهقة ، لعجز الإنسان ، في الداخل والخارج معًا : عجزه في الواقع عن تحقيق تطلعاته ، ثم عجزه في التعبير عن ذاته وتصوير مشاعره .

والذى أوقع الأستاذ أحمد أمين في هذا التناقض هو أنه وضع القضية - كما فعل الباحثون من قبله ومن بعده - في غير موضعها الصحيح ؛ إذ ظن كما يظن سواه أن أساس رفض الاحتجاج بكلام بعض القبائل أساس جغرافي وما واجتماعي معًا ، أو هو أساس جغرافي نشأ عنه تغير في العلاقات الاجتماعية وما صاحبها من نشاط لغوى يمتد منها ويعبر عنها . وهذا كله - وإن صح - غير دقيق ، لأنه لا يمثل الحقيقة كلها . ومن ثم فإن ما حاول الأستاذ أحمد أمين أن يدفعه عن النحاة من تناقض غير سليم ، إذ أن تناقض النحاة أمر واقع لا سبيل الى رفعه ، ولم يكن بد منه ، إذ هو نتيجة حتمية لفهمهم لطبيعة اللغة ، هذا الفهم الذي تميزه سمتان هامتان :

الأولى : عدم التفرقة بين مستوى اللغة ومستوى اللهجات .

والثانية : عدم ملاحظة الفوارق النوعية بين خصائص اللغة الفصحى وبين لهجة قريش .

٢- والأساس المثانى عدالة الناقل للمادة اللغوية ، وهذه العدالة . أمر ضرورى حتى يطمئن الدارسون والباحثون إلى أن ما نقل إليهم من مادة اللغة صحيح أولاً ، وأنه يمثل فى دقة ودون تحريف ظواهر اللغة وخصائصها ثانيًا . وقد أدرك الخليل بن أحمد ضرورة التثبت من النصوص اللغوية المروية قبل أن تلاحظ بعين الاعتبار فى مجال الدرس اللغوى لأن «النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب ، إرادة اللبن والتعنيت» (١٢٤). وقد أيدت تجارب ابن فارس ، من بعد ، ملاحظة الخليل الذكية ، إذ اكتشف أن بعض شيوخ بغداد يخلطون فى دراسة اللغة والتقعيد لها ، ويلجأون لتأييد ما يقررون من اتجاهات وآراء إلى وسائل مدخولة ، ومن ثم نصح أن يقصد «آخذ اللغة أهل الأمانة والصدق والثقة والعدالة ، فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا ، والله جل ثناؤه نستهدى التوفيق ، وإليه نرغب فى إرشادنا لسبل الصدق» (١٢٥).

وهكذا أسلمت هذه الملاحظات إلى ضرورة اشتراط «أن يكون ناقل اللغة عدلاً ، رجلاً كان أو امرأة ، حرًا كان أو عبدًا ، كما يشترط في نقل الحديث : لأن بها معرفة تفسيره وتأويله ، فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله » (١٢٦).

وقد أدى اشتراط عدالة النَّاقل إلى تحليل الرواة بعد تحليل القبائل (١٢٧). ولعل قيمة كتاب أبى الطيب اللغوى الحقيقية إنما ترتد إلى محاولة تقويم النحاة واللغويين (١٢٨)، وكما نتج عن تحليل القبائل من رفض النصوص المنسوبة إلى

<sup>(</sup>١٢٤) الضاحبي ٣٠ ، المزهر ١/ ١٣٧ - ١٣٨ .

<sup>(</sup>١٢٥) الصاحبي ٣٠ .

<sup>(</sup>١٢٦) لمع الأدلة ٨٥ ، انظر أيضًا : داعي الفلاح - مخطوط - ١٠١ ب.

<sup>(</sup>۱۲۷) انظر : المزهر ۱/۰۱۲ .

<sup>(</sup>۱۲۸) انظر مثلاً صفحات ۱۱، ۱۲، ۲۳، ۲۳.

<sup>-77- ...</sup> 

بعضها ، كذلك أثمر تحليل الرواة رفض بعض النصوص التي يحملوها وبعض الظواهر التي تحدثوا عنها ، لأن راويها اتصف بغير العدالة ، أو لم يعرف بها ، ومن ثم رفض النحاة النصوص التي يرويها فاسق ، «لأن الفاسق ارتكب محظور دينه مع علمه بتحريمه ، فلم يؤمن أن يكذب مع علمه بتحريمه ، فلم يؤمن أن يكذب مع علمه بتحريمه ،

على أنه لا يفوتنا أن نسجل أن النحاة واللغويين لم يهتموا كثيرًا - حتى في المراحل التالية - من الناحية العلمية بتحليل الرواة تحليلاً دقيقًا أخلاقيًا وموضوعيًا ، ويعلل لذلك الفرّاء بأن «الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث - لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع - وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف . . . ولما كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية الندرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة ، فإن شهرتها وتداولها يمنع ذلك ، مع ضعف الداعية فيه » (١٣٠٠).

وإذا كانت العدالة شرطًا جوهريًا في الرواة ، بحيث لا يقبل نقل الفاسق ، فما الموقف الذي اتخذه العلماء من نقل ذوى الأهواء ؟

لقد استطاع العلماء أن يفرقوا - بأصالة تلفت النظر وتدعو إلى الإعجاب - بين الاختلاف المذهبي أو الطائفي وما ينتج عنهما من رفض لجوانب محددة في الممادئ والأفكار ، وبين الصفات الأخلاقية التي تعد - قبل كل شيء - سمات مثلًى للسلوك الإنساني ، يلتقى فيها الناس مهما اختلفت عقائدهم ، ويتعارفون عليها وإن تناقضت أفكارهم . فإن بين المسلم وغيره أرضًا مشتركة هي الإنسانية التي تفرض عليهما التزامًا بصفات مشتركة أيضًا . كما أن بين السنّى وسواه صلة وثيقة هي الإسلام الذي يدينان به ويلتقيان على مثله ، ومن أبرز هذه الصفات والمئل الصدق . وإذن فإن الاختلاف في المذهب ليس سببًا لرفض نقل ذوى الأهواء ، على الرغم مما قد يبدو من أن شرط العدالة يتطلبه .

<sup>(</sup>١٢٩) لمع الأدلة ٥٥ .

<sup>(</sup>١٣٠) الاقتراح ط ١ - ٣٢ .

ولعل هذا الموقف يكشف أيضًا عن جانب أصيل في الفكر الإسلامي-، وهي موضوعية الأحكام دون التأثر بآراء مسبقة ، ومن ثم رأينا شيخًا فاضلاً كالعز ابن عبد السلام يقرر في بعض فتاواه أنه قد «اعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كفّار ، لبعد التدليس فيها . كما اعتمد في الطب وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك » (١٣١).

وهكذا استقر في البحث النحوي - حتى المراحل التالية - أن نقل ذوى الأهواء المقبول في اللغة وغيرها ، إلا أن يكونوا ممن يتدين بالكذب ، كالخطابية من الرافضة ، وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر صدقه ، ولهذا قال بعض أكابر العلماء ، إذا قبلنا رواية أهل العدل وهم يرون أن من كذب فيسق ، فكيف لا يقيبل رواية الدخوارج وهم يرون أن من كذب كفر» (١٣٢).

٣- الأساس الثالث - ويتصل بالأساس السابق وينبنى عليه - هو اتصال السند ، ومن ثم وقف جمهور العلماء من المرسل والمجهول موقفًا مترددًا بين الرفض والقبول .

والمرسل هو الذي انقطع سنده ، والمجهول هو الذي لم يعرف ناقله (۱۳۳).

ومثال المرسل أن يروى ابن دريد - وهو مولود سنة ٢١٩هجرية، عن أبي زيد - وقد توفي سنة ٢١٥هـ. أو عن الأصمعي : عبد الملك بن قريب وقد توفي سنة ٢١٧هـ على خلاف (١٣٤).

<sup>(</sup>۱۳۱) المزهر ١/ ١٤٠ .

<sup>(</sup>١٣٢) لمع الأدلة ٨٦ - ٨٧ .

<sup>(</sup>١٣٣) انظر : الاقتراح ط١ - ٣٣ - ٣٤ ، المع الأدلة ٩٠ ، داعي الفلاح ١٠٢ أ.

<sup>(</sup>۱۳۵) انظر: نزهة الألب ۱۷۲ ، مراتب النحويين ٤٨ - ٤٩ ، المزهر ١/٥٢١ - ١٢٩ ، بغية الوعاة ٣١٣ - ١٢٩ ، إنباه الرواة ٢/٢٠ . ونقل القفطي عن الفهرست أنه توفي سنة ١٢٠ ، وذكرة ابن مكتوم في تلخيصه ١١٨ ، وابن تغرى برده في نجومه ٢/ ١٩٠ ، والذي ذكره ابن النديم في الفهرست ٢١٠ أنه توفي ٢١٣ أو ٢١٧ .

ومثال المعجهول أن يروى واحد من العلماء عن مجهول عن آخر معروف ، نحو أن يقول أبو بكر بن الأنبارى : محمد بن القاسم المولود سنة إحدى وسبعين ومائتين : حدثنى رجل عن ابن الأعرابي ، وابن الأعرابي : محمد ابن زياد توفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين . وقد أكثر القالى من هذا النوع بقوله : حدّثنا بعض أصحابنا .

والمرسل غير مقبول عند جمهور العلماء . ونقل السيوطى سبب رفضه بأن العدالة شرط فى قبول النقل ، وانقطاع سند النقل يوجب الجهل بالعدالة ، فإن من لم يذكر لا يعرف عدالته (١٣٥).

وذهب بعض العلماء إلى قبول المرسل ؛ «لأن الإرسال صدر ممن لو أسند لَقُ بِلَ ولم يُتَ هُمُ في إسناده ، فكذلك في إرساله ؛ لأن التهمة لو تطرقت إلى إرساله لتطرقت إلى إسناده ، وإذا لم يتهم في إسناده فكذلك في إرساله » (١٣٦).

وقد أجاب ابن الأنبارى - فى المرحلة التالية - على هذه الشبهة بقوله : الهذا اعتبار فاسد؛ لأن المسند قد صرح فيه باسم الناقل ، وأمكن الوقوف على حقيقة حاله ، بخلاف المرسل . . . فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المسند قبول المرسل " (١٣٧).

والراوى المجهول ترفض مروياته أيضًا عند جمهور العلماء ، «لأن الجهل بالناقل يوجب الجهل بالعدالة ، وذهب بعضهم إلى قبوله ، وهو القائل بقبول المرسل» (١٣٨). وقد احتج المجيزون بأنه « نَقُلٌ صدر ممن لا يتهم في نقله ، لأن التهمية لو تطرقت إلى نقله عن المجهول لتطرقت إلى نقله عن المجهوب ول لتطرقت إلى نقله عن المجهوب عنول لتطرقت إلى نقله عن المجهوب عنوله : «هذا ليس المحروف» (١٣٩). وقد رد ابن الأنباري كذلك هذا الاحتجاج بقوله : «هذا ليس

<sup>(</sup>١٣٥) المؤهر ١/ ١٢٥ ، الاقتراح ط ١ - ٣٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>١٣٦) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١٣٧) لمع الأدلة ٩١ - ٩٢ .

<sup>(</sup>١٣٨) المزهر ١٤١/١ ، الاقتراح ط١ - ٣٤ .

<sup>(</sup>١٣٩) المصدران السابقان.

بصحيح ... لأن النقل عن المجهول لم يصرح فيه باسم المناقل ، ولا يمكن الوقوف على حقيقة حاله . بخلاف ما إذا صرح باسم الناقل ، فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المسند قبول المرسل ، ولا من قبول المعروف قبول المجهول» (١٤٠).

\* \* \*

(١٤٠) لمع الأدلة ٩١ – ٩٢ .

# ثالثًا - نقد المادة اللغوية :

تنبه النحاة إلى أن تحديد مصادر المادة اللغوية ثم نقد هذه المصادر لا يسلم بالضرورة إلى صحة المادة اللغوية كلها ، ومن ثم وضعوا أسسًا محددة لنقد المادة نفسها . وتنقسم هذه الأسس - في مجموعها - إلى قسمين : أحدهما ينقد المادة نقدًا خارجيًا ، والآخر ينقدها نقدًا داخليًا . وفي النقد الخارجي للمادة اللغوية نلحظ اهتمامًا عميقًا بأساليب نقل هذه المادة، ولذلك انصرفت معظم جهود العلماء - في هذه المرحلة وفي المراحل التالية - إلى دراسة هذه الأساليب وتقويمها . وأما في النقد الداخلي فإن جهود النحويين قد انصبت بصورة مباشرة - على تجربة الدقة ، عن طريق مقابلة المرويات ومقارنة النصوص .

## النقد الخارجي للنصوص:

ويصطلح عليه في البحث النحوى بالترجيح في السند أو الإسناد ، وهو اصطلاح مشترك بين النحو والحديث وأصول الفقه ، وهو في الواقع منقول عما وضعه المحدِّثون من قواعد لنقد سند الأحاديث ، والأصوليون من طرائق لترجيح الأدلة ونوع العلم الذي يفيده كل منها .

وقد قسم النحاة المادة اللغوية - بحسب وسائل نقلها من رواية أو سماع - الى قسمين : متواتر وآحاد . وجعلوا كل قسم من هذين القسمين يفضى إلى علم خاص ، له وزنه في تحليل النصوص عند تعارضها .

فالتواتر «أن يبلغ عدد النَّقَلَةِ حدًا لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب ، كَنَقَلَةٍ لغة القرآن ، وما تواتر من السنة وكلام العرب . فإنهم انتهوا إلى

حد يستحيل على مشلهم فيه الاتفاق على الكذب »(١٤١) وهذا القسم دليل قطعى من أدلة النحو يفيد العلم(١٤٢).

والآحاد ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر ، وهو دليل مأخوذ به (١٤٣).

#### \* \* \*

وقد اختلف العلماء في العلم الذي يفيده كل من المتواتر والآحاد:

فذهب كثير من العلماء إلى أن المتواتر يفيد العلم الضرورى «واستدلوا على ذلك بأن العلم الضروري هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معتول ، كالعلم الحاصل من الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، وهذا موجود في خبر التواتر فكان ضروريًا المراعدة المراعدة

وذهب آخرون إلى أنه لا يفيد إلا العلم النظرى «واستدلوا على ذلك بأن بينه وبين النظر ارتباطًا ، لأنه يشترط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غيرهم ، فلما اتفقوا عُلم أنه صدق» (١٤٥).

وذهبت جماعة قليلة إلى أنه لا يفضى إلى علم ألبتة ، وقد فصل الإمام فخر الدين الرازى أدلة هذا الفريق في كتابه المحصول ، كما نقله السيوطى في كتابيه : المزهر والاقتراح ، وتتلخص في ثلاثة إشكالات (١٤٦).

الأول: أننا نجد الناس مختلفين في معانى الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ تداولاً ودورانًا على ألسنة المسلمين ، اختلافًا شديدًا ، لا يمكن قطع فيه بما هو

<sup>(</sup>١٤١) لمع الأدلة ٨٤.

<sup>(</sup>١٤٢) المرزهر ١١٣/١ ، لمع الأدلة ٨٣ .

<sup>(</sup>١٤٣) المزهر ١/٤١١ ولمع الأدلة ٨٤ .

<sup>(</sup>١٤٤) المزهر ١١٤/١ ، لمع الأدلة ٨٣ .

<sup>(</sup>١٤٥) المزهر ١/١١٤ - ١١١٥ ، لمع الأدلة ٨٣ - ١٨٤ .

<sup>(</sup>١٤٦) المزهر ١/١١٥ - ١١٧ ، الاقتراح ط١ - ٢٩ - ٣١ نقلاً عن المحصول في شرح القصول - ١٤٦) مخطوط .

المحق ، كلفظة (الله) : فإن بعضهم زعم أنها عبرية ، وقال قوم سربانية . والذبن جعلوها عبرية (١٤٧) اختلفوا : هل هي مشتقة أو لا ؟ والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافًا شديدًا ، ومن تأمّل أدلتهم في ذلك علم أنها متعارضة ، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب ، فضلاً عن اليقين . وكذلك اختلفوا في لفظ الإيمان والكفر ، والصلاة والزكاة ، فإذا كان هذا الحال في الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ ، والحاجة إليها ماسة جدًا ، فما ظنك بسائر الألفاظ ؟ وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذر .

الشانى: أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة ، فهب أنا علمنا حصول شرط التواتر فى حفاظ اللغة والنحو والتصريف فى زماننا ، فكيف نعلم حصوله فى سائر الأزمنة ؟ وإذا جهلنا شرط التواتر جهلنا التواتر ضرورة ، لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط .

الثالث: أنه قد اشتهر ، بل بلغ مبلغ التواتر ، أن هذه اللغات إنما أخذت من جمع مخصوص ، كالخليل والأصمعي وأبي عمرو وأقرانهم ، ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين ولا بالغين حد التواتر ، وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم .

وهناك ردود مختلفة على كل إشكال من هذه الإشكالات ، ذكرها كثير من العلماء ، كالفخر الرازى في كتابه المحصول ((١٤٨) ، والقرافي : أحمد بن إدريس في كتابه : شرح المحصول ، والأصبهاني في شرحه عليه أيضًا ، وبهاء الدين بن النحاس في التعليقة (١٤٩) ، ومعظم هؤلاء العلماء قد تخصصوا في الفقه وأصوله.

<sup>(</sup>١٤٧) لفظ المزهر (عــوبية) وضحناها من الاقــتراح وشرخه لابن عــلان انظر : المزهر ١١٥/١ . الاقتراح ط١ – ٢٩ ، داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح ١٩١.

<sup>(</sup>١٤٨) توجد من المحصول في علم الأصول الفخر الدين الرازى قطعة من الجزء الأول بها نقص في أولها ومكتوبة في القرن الرابع عشر في دار الكتب المصرية ضمن مجموعة رقم (٢٤٤٤٠) من ورقة ١١ - ١٦.

<sup>(</sup>١٤٩) هذا الكتاب شرح لديوان امرئ القـيس ، ويوجد له ميكروفيلم محفوظ بمـعهد المخطوطات بالجامعة العربية .

وهذا يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن النقد الخارجي للنصوص يمتد عن القواعد التي انتهى إليها علم الحديث في ترجيح السند وعلم الأصول في موازنة الأدلة ونرجو أن نتناول ذلك بشيء من التفصيل في بحث مقبل إن شاء الله .

\* \* \*

وكما وقع الاختلاف بين العلماء في العلم الذي يفيده المتواتر ، نشب بينهم الاختلاف في العلم الذي يفيده الآحاد :

فذهب الأكثرون إلى أنه يغيد الظن .

وزعم بعضهم أنه يفيد العلم .

وزعم بعضهم أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة ، كخبر التواتر ، لوجود القرائن "إذ لو رأينا من يعرف بالوقار حافيًا حاسرًا باكيًا خلف جنازة يقول: فقدت حميمًا ، علمنا صدقه ضرورة الله (١٥٠).

وزعم اخرون أنه لا يفضى إلى علم ألبتة ، مستدلين على ذلك بأن الرواة له مجروحون ليسوا سالمين من القدح (١٥١).

وهكذا يتضح أن من أساليب الترجيح بين النصوص أن يكون النقلة في أحد النصين أكثر من الآخر ، أو يكون أحد الناقلين أعلم من الآخر ، ومثال ذلك أن يستدل الكوفي على النصب «بكما» إذا كانت في معنى «كيما» بقول عدى بن زيد العبادى :

اسمع حديثًا كما يومًا تحدثُه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا

فيرده البصرى بقول : الرواة متفقون على أن الرواية (كما يومًا تحدثُه) بالرفع . ولم يروه بالنصب إلا المغضل بن سلمة الضبى ، فإنه كان يرويه

<sup>(</sup>١٥٠) لمع الأدلة ٨٤ ، المزهر ١/١١٤ .

<sup>(</sup>١٥١) المزهر ١١٧/١ ، الاقتراح ط ١- ٣١.

بالنصب، وإجماع نحويي البصرة والكوفة على خلافه، والمخالف له أعلم منه وأضبط (١٥٢).

ومن ثم فإن من الضروري بالنسبة للعلماء تبيان أسانيدهم ، وقد فصل ما عليهم من بعد ابن الأنباري ، حين أوجب (١٥٣).

أولاً : مطالبة كل من يعتمد نصًّا لغويًا من اللغويين والنحاة بإثبات الإسناد.

ثانيًا : مطالبة كل من يعتمد منهم نصّاً لغويّا بالتثبت من حملة النص.

\* \* \*

## النقد الداخلي للنصوص:

أدرك العلماء أن تحديد مصادر المادة اللغوية ، ثم نقدها ، ثم نقد النصوص نقدًا خارجيًا ، تفيد جميعًا كخطوات ضرورية في التعرف على أصالة النصوص ، ولكن الوقوف عندها فحسب لا يسلم إلى المعرفة الدقيقة بهذه الأصالة ، وتتسم النتائج التي تتوصل إليها هذه الخطوات بعدم الجزم نتيجة لعدم كفاية أساليب النقد والتمييز العلمية الموصلة إليها ، ومن ثم لم يكن بد عندهم من أن تتبع تلك الخطوات السابقة بخطوة أخيرة تكون متممة لها في أساليب النم بعلمية ، ومكملة لقواعد النقد والتحقيق ، ومحصلة للعلم الدقيق النم بقيمة النصوص في مجال البحث اللغوى . ولم تكن هذه الخطوة غير دراسة النصوص اللغوية ذاتها ، وتحليل المادة العلمية المستخلصة منها والمعبرة عنها تحليلاً دقيقاً يهدف إلى التثبت من دقة تصويرها لخصائص بيئتها وعصرها ، ولو لم يلجأ العلماء إلى التجليل الداخلي للنصوص اللغوية لظلت الخطوات التي انبعوها في نقدها وتمييزها والتحقق من أصالتها تنقص خطوة مهمة ، وحاسمة ، وحاسمة ، وهي مدى تمثيل هذه النصوص للمرحلة الزمنية التي تنتسب إليها ، ويستشهد بها وهي مدى تمثيل هذه النصوص للمرحلة الزمنية التي تنتسب إليها ، ويستشهد بها .

<sup>(</sup>١٥٤) انظر : الإغراب في جدل الإعراب ٦٥ - ٦٦ ، الانصاف في حل مسائل الخلاف ٣٤٤ .

<sup>(</sup>١٥٢) الإغراب في جدل الإعراب ٢٦ - ٤٧ .

وقد قدم التراث النحوى في ميدان النقد الداخلي للنصوص اللغوية المقاييس الآتية :

أولاً - مدى شيوع الظواهر الصوتية التي تحملها النصوص ، فإن حَمَل النص ظواهر صوتية غير شائعة ، بل محصورة في نطاق لهجة من اللهجات ، ثم حمل النص أيضًا بعض الظواهر التركيبية الغريبة ، وغير المطردة ، فإن النحاة يتوقفون عن الأخذ بهذه الخصائص التركيبية التي يمثلها النص .

ويصور ابن جنى هذا الموقف الثابت فى الفكر النحوى من قبله فيقول فى (باب اختلاف اللغات وكلها حجة) : "هذا حكم اللغتين إذا كانتا فى الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين . فأما أن تقل إحداهما جدًا وتكثر الأخرى جدًا ، فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياسًا ؟ ألا تراك لا تقول : مررت بك ، ولا المال لك ، قياسًا على قول قضاعة : المال له ، ومررت به . ولا تقول : أكرمتكش ، ولا أكرمتكس ، قياسًا على لغة من قال : مررت بكش وعجبت منكس المراق الم

ثانيًا - مدى شيوع الظواهر التركيبية التى تحملها النصوص . ودراسة هذا المقياس تشير قدرًا كبيرًا من الإعجاب بالذكاء الذى اتسم به بعض النحاة والفطنة التي ميّزت جوانب من نتائج بحوثهم . فقد ذهب ابن أبى إسحاق إلى ضرورة إهمال ملاحظة الظواهر النادرة ، ومن ثم عدم اعتبار النصوص التي تحملها ، والاكتفاء بأن تكون الظواهر المطردة هى محور البحث النحوى (١٥٥١) . ولكن ما لبث النحاة - بعد ابن أبى إسحاق - أن أدركوا أن إهمال النصوص التى تحمل ظواهر نادرة خطأ منهجى ، وأنه لابد من دراسة الظواهر النادرة أيضًا : بحكم كونها - مع ندرتها - لها خصائصها التى امتدت - عن طريق التطور اللغوى - عن اللغة ، أو امتدت اللغة عنها ، ومن ثم تفيد دراستها فى توضيح بعض ما يحيط بالظواهر العامة المطردة من خلاف فى تفسيرها .

<sup>(</sup>١٥٤) الخصائص ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>١٥٥) انظر : طبقات فحول الشعراء (ط المعارف) ١٥ وما بعدها .

وهذا الاختلاف بين ابن أبي إسحاق والأجيال التي تلته من العلماء ضرورى؛ لأنه يمتد عن الظروف الموضوعية التي حكمت البحث النحوى ، وحددت أبعاده: فعلى عهد ابن أبي إسحاق كان البحث في النحو لا يزال في مرحلته الباكرة ، وهذه المرحلة تتطلب قدرًا كبيرًا من التنظيم العملي ، وهذا التنظيم يستبعد - بالضرورة - بعض موضوعات المادة العلمية ، لا لأنها أقل أهمية من سواها ، وإنما لأن البحث فيها لا يستحق - في تلك المرحلة - عناء ما يبذل فيها من جهد ، ثم تغيرت الظروف ، واستقر - إلى مدى - نتائج العلم، ووضحت معالم البحث فيه . ومن ثم أمكن الرجوع إلى تلك الموضوعات التي استبعدت من قبل .

ولكن على الرغم من هذا الاختلاف في دراسة الظواهر النادرة ، فإن النحاة - في هذه المرحلة - يكادون يتفقون على موقف محدد من النصوص التي تحمل ظواهر تركيبية نادرة تتعارض مع ظواهر أخرى مطردة ، وهو ترجيح النصوص التي تحمل الظواهر المطردة بعد توثيقها .

وقد تطور هذا المقياس - في المرحلة التالية - إلى المدى المتوافق بين النص والقياس المرافقة النعير الجذرى في مفهوم القياس - فلو : كانت إحدي الروايتين موافقة للقياس والأخرى مخالفة له كانت الرواية الموافقة للقياس أرجح (١٥٧). وهو تطور طبيعي ولكنه غير سليم ، أما أنه طبيعي فلأن محور هذا المقياس هو قياس ما في النص من ظواهر تركيبية إلى الظواهر التركيبية الشائعة والمطردة ، أي مقارنة النص بما يسلم إليه الاستقراء للظواهر اللغوية من نتائج ، وهو مفهوم القياس في هذه المرحلة ، ثم حين تطور مضمون القياس ،

<sup>(</sup>١٥٦) انظر : الإغراب في جدل الإعراب ٢٧.

<sup>(</sup>١٥٧) المصدر السابق ، وانظر أيضًا : الاقتراح ط٢ - ٨٧ ، داعي القلاح ١٥٨ أ-ب.

أصبح من الطبيعي أن تقاس إليه النصوص . ولكن هذا التطور في المقياس غير سليم ، شأنه في ذلك شأن التطور الذي أصاب القياس بأسره ، لأن نتائج القياس سليم ، شأنه في ذلك شأن التطور الذي أصاب القياس بأسره ، لأن نتائج القياس سليم ومعاولة طرد بمفهومه الجديد المتطور - تمتد عن التصور المنطقي للغة ، ومحاولة طرد قواعدها ، ومن ثم فإنها ترفض الأخذ بنصوص ثابتة ، وظواهر مطردة لمجرد مخالفتها لما يسلم إليه المنطق القياسي من أحكام .



الفصل الثانى المفهومُ الشكلِي للقياس

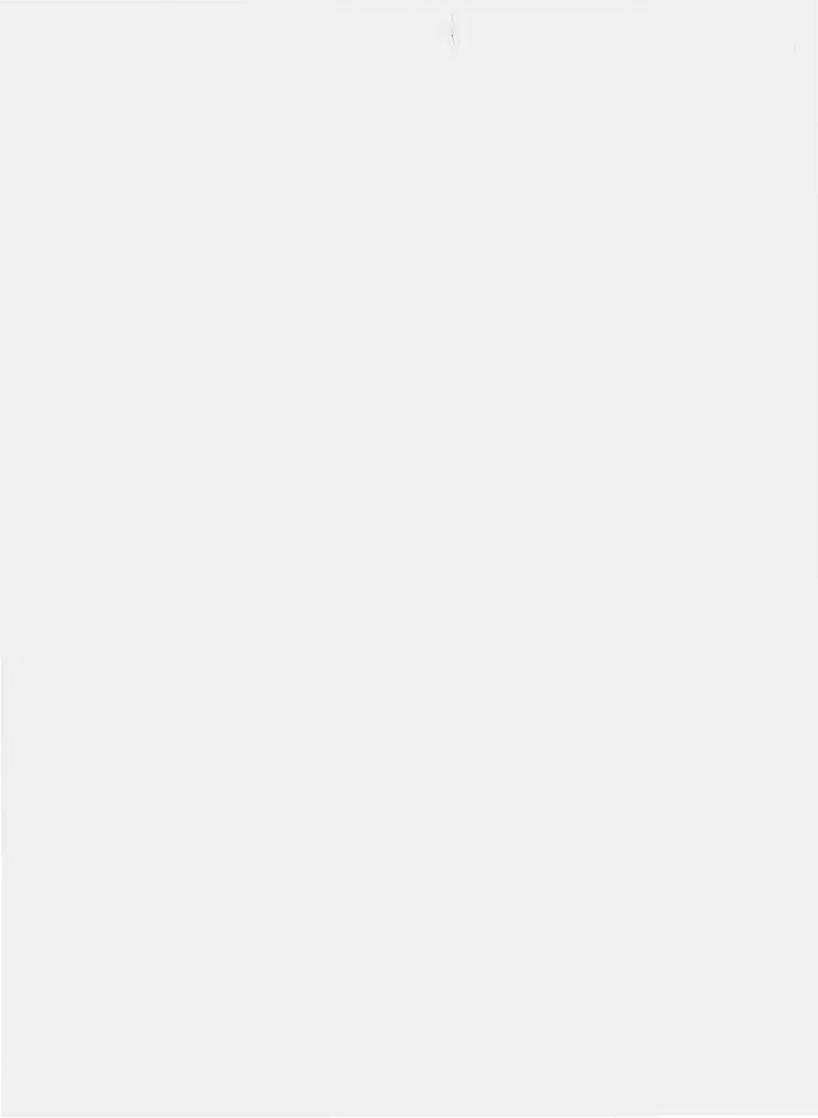

# الفصل الثانى المفهومُ الشكلِيَ للقياسُ

فى المرحلة التالية أخذ الـقياس مفهومًا مغايرًا للمـفهوم السابق ، ولم يعد مجرد الوقوف على مدى اطراد الظواهر وشيوعها ، وما يقتضيه ذلك من جمع النصوص اللغوية واستقراء مادتها . وإنما صار القياس يدل على العملية التي يتم فيها إلحاق بعض الظواهر أو النصوص ببعض . فأخذ طابعًا شكليًا أقرب ما يكون إلى المفهوم المنطقى ، وكأنه امتد منه وتفرع عنه .

وهكذا أصبح العلماء يعرفون القياس بأنه «في وضع اللسان ، بمعني التقدير، وهو مصدر قايست الشيء بالشيء مقايسة وقياسًا : قدرّته ، ومنه المقياس : أي المقدار ، وقيس رمح : أي قدر رمح .

وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل ، وقيل : هو الحاق الفرع بالأصل بجامع ، وقيل هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع .

وهذه الحدود كلها متقاربة ، ولابد لكل قياس من أربعة أشياء : أصل وفرع وعلة وحكم ، وذلك مثل أن تركب قياسًا في الدلالة على رفع ما لم يُسمً فاعله ، فتقول : اسم ، أسند الفعل إليه ، مقدمًا عليه ، فوجب أن يكون مرفوعًا قياسًا على الفاعل . فالأصل هو الفاعل ، والفرع هو ما لم يسم فاعله ، والعلة الجامعة هي الإسناد ، والحكم هو الرفع (١) .

في هذا النص يحاول ابن الأنباري تقديم تعريف دقيق للقياس ، يحدد مضمونه على هذه الصورة المنطقية بعد أن يفرغه من مفهومه الذي استقر له في

 <sup>(</sup>١) لمع الأدلة ٩٣ ، وإنظر شرح ابن علان لهذا التعريف في داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح - مجطوط - ١١١ أ - ١١١ ب.

المرحلة الأولى ، ويحاول ابن الأنبارى - ممثلاً الاتجاهات الغالبة بين علماء هذه المرحلة جميعًا - أن يستغل في تعريفه المدلول اللغوى ، وأن يجعل هذه العملية الشكلية التي تتم في القياس امتدادًا طبيعيًا وذاتيًا للمدلول اللغوى ، وهي محاولة ساذجة ، لأنها تغفل التأثير العميق للمنطق والأصول معًا .

على أننا نجد من المحتم أن نسجل على هذا التعريف أمورًا ثلاثة :

الأول: هو ما أشرنا إليه من محاولة الربط بين المدلولين: اللغوى والاصطلاحي للفظ القياس، فالقياس اللغوي مصدر قايس: بمعنى قدر، والمقايسة اللغوية تعنى تقدير شيء بشيء فتنتضمن بالضرورة ركنين هما: المقدر والمقدر عليه، ولكن المدلول اللغوي يقف عند هذا الحد، دون أن يشير إلى وجود شروط محددة يتم فيها وبها هذا التقدير. ولذلك فإن المدلول اللغوي للفظ يشير إلى وجود عملية شكلية يتم بها إلحاق شيء بشيء، دون شروط تحكم هذا الإلحاق لتتم بها صورته.

والثانى: أن المفهوم الاصطلاحى - فى تصور علماء هذه المرحلة لم يغير كثيرًا من المدلول اللغوى ، إذ اعتمده ثم امتد عنه ، فهو - بدوره - عملية شكلية يتم فيها إلحاق فرع بأصل ، ولكن المفهوم الاصطلاحى أضاف إلى ذلك شيئًا جديدًا تم به تحديد العلاقة التى تنظم هذه العملية الشكلية ، وهو ضرورة وجود (جامع) يجمع بين الركنين الأساسيين : المقيس والمقيس عليه ، وبتحقق وجود هذا الجامع ينتقل حكم المقيس عليه إلى المقيس ، أى حكم الأصل إلى ما يلحق به من فروع .

ولكن اشتراط وجود هذا الجامع لم يحدد - بصورة قاطعة - علاقة موضوعية بين ركنى القياس: المقيس غليه، والمقيس؛ إذ الأصالة والفرعية في هذا الجامع لا ترتبط بمقاييس ثابتة، وعدم ربطها بمقاييس تحدد أنماطها وتسجل أبعادها مكن الباحث أن يلحق ما يشاء بما يشاء، معتبرًا ما يشاء من الظواهر أو النصوص أصلاً، وما يشاء من الظواهر والنصوص فروعًا لذلك الأصل. وقد

in

أفسح ذلك المجال للاضطراب في تحديد الظواهر ثم في تقنينها ، ومن ثم انفتح الباب - عن سعة - للخلط في الأحكام الصادرة عن عملية القياس بأسرها.

والثالث: أن هذه المحاولة - كما تحددها النقطتان السابقتان - تهدف إلى إضفاء الأصالة على هذا المفهوم الجديد للقياس ، إذ تكاد تجعله استدادًا تلقائيًا وتطورًا طبيعيًا لمدلوله اللغوى ، وكأن هؤلاء العلماء يقولون : إن القياس بهذا المعنى ليس أمرًا جديدًا على الباحث النحوى ، إذ هو حقيقة معروفة تكشف عنها دلالات الألفاظ .

وهذه المحاولة - بما تسعى إليه من إضفاء صفة الأصالة ، وبما فعلته من الربط بين المدلولين : اللغوى والاصطلاحي - قد وقعت في خطأين بارزين :

أولهما: أن تَلَمُّسَ الصلة بين هذين المعنيين قد أبعد النحاة عن مقتضيات الدقة العلمية ؛ إذ لو كان لفظ البقياس قد أخذ هذا المدلول الجديد عليه في البحث النحوى ، ذلك الذي استوحاه العلماء من الدلالة اللغوية ، لعرف به من قديم ، ولترك آثاره في التفكير النحوى وفي البحث النحوى معًا ، وذلك غير صحيح ، فقد رأينا النحاة في المرحلة السابقة لا يعرفون هذا المعنى ، ووجدنا البحث النحوى يبرأ ، أو يكاد ، من هذا المفهوم الشكلي ، الذي لا يعني بالنصوص بقدر ما يهتم بتحقق شروط المنطق الأرسطى وقضاياه .

والثانى: أن اعتبار المعنى اللغوى أساس المعنى الاصطلاحى ومنطلقًا له قد أفسد على النحاة بعض موضوعات البحث النحوى ، فتجاوزوها دون بحث موضوعى لها ، ومن ذلك أنهم لم يحاولوا تحليل المؤثرات المحقيقية فى المعنى الجديد للقياس ، وتقويم آثارها فيما أصابه من تطور . بعد أن وقعوا أسرى تصديق ما اختلقوه من وهم امتداد مدلوله عن المعنى اللغوى . ومن ثم ظلت أسباب هذا التطور ، ومصادره ، بعض النقاط الغامضة فى البحث النحوى ، ولا نكاد نجد مشاركة جادة فى الكشف عن هذه الأسباب والمصادر فيما بين أيدينا من تراث النحاة .

وعلى الرغم من هذين الخطأين ، فإن هذه المحاولة - بسعيها إلى إضفاء صفة الأصالة على هذا المضمون الجديد للقياس - تكشف عن وجود تيار مضاد له؛ إذ من المؤكد أنه لو لم يكن هذا التيار موجودًا لما احتاج العلماء الداعون إلى هذا المدلول والآخذون به إلى الاحتجاج لعملهم ، والاستدلال لمنهجهم ، ثم إلي التعسف في لصقه بالقديم وإضافته إليه . وهذا ما يؤكده - عن غير قصد - ابن الأنبارى في كتابه : لمع الأدلة في أصول النحو ، في فصله الذي عقده لحل الشبه الواردة على القياس ، إذ ذكر عليه اعتراضات ثلاثة ، وجهها إليه بعض منكرى القياس من النحاة الذين لم يصرح بأسمائهم (٢):

أحدها: أنه لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه لما كان حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه . فإنه ليس حَملُ الاسمِ المبنى لشبه الحرف على الحرف في البناء بأولى من حمل الحرف لشبه الاسمِ على الاسمِ في الإعراب ، وكذلك ليس ترك التنوين فيما لا ينصرف لشبه الفعل بأولى من تنوين الفعل لشبه الاسم .

والوجه الثانى من الاعتراضات: أنه إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه ، فما من شيء يشبه شيئًا من وجه إلا ويفارقه من وجه آخر ، فإن كان وجه المشابهة يوجب الجمع فوجه المفارقة يوجب المنع ، وليس مراعاة ما يوجب الجمع لوجود المشابهة بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة . فإن ما لم يسم فاعله - وإن أشبه الفاعل من وجه - فقد خالفه من وجه ، فإن كان وجه المشابهة يوجب القياس ، فوجه المفارقة يوجب منع القياس .

والوجه الثالث من الاعتراضات: أنهم قالوا: لو كان القياس جائزًا لكان ذلك يؤدى إلى اختلاف الأحكام ؛ لأن الفرع قد يأخذ شبهًا من أصلين مختلفين، إذا حمل على كل واحد منهما وجد التناقض في الحكم ، وذلك لا يجوز . فإن

<sup>(</sup>٢) انظر : لمع الأدلة في أصول النحو ١٠٠ - ١٠١ .

(أنَّ) الخفيفة المصدرية تشبه (أنَّ) المشددة من وجه، وتشبه (ماً) المصدرية مُحِّق وجه، ورأنً المشددة معملة و (ما) المصدرية غير معملة ، فيلو حملنا (أيَّنَ) المشددة في العمل ، وعلى (ما) المصدرية في ترك العمل ، لأدى ذلك إلى أن يكون الحرف الواحد معملاً وغير معمل في حال واحدة ، وذلك محال .

هذا النقد الموجه ضد القياس منهجًا للبحث اللغوى على وجه العموم ، والنحوى بصورة خاصة ، والذي يشكك في كل ما يصدر عنه من نتائج ، ألا يكشف عن وجود تيار مضاد لهذا التطور أو التغير الجذرى في مضمون القياس يهاجمه ، ويرفض أحكامه ؟؟ إن من المحقق عندنا أن هذا التغير في مضمون القياس لم يتم في سهولة ويسر ، بل من المؤكد أنه قد حدث صراع عظيم بين أنصار الاستقراء وأنصار هذا القياس الشكلي ، وليس تصورنا لهذا الصراع قائمًا على غير أساس موضوعي ، فنحن نلحظ بالاعتبار حقائق ثلاثًا ، تشير إلى حتمية هذا الصراع .

أولى هذه الحقائق ترتكز على ما يصحب كل تغير كيفى من صراع بين أطراف هذا التغير ، وهذه حقيقة مطردة في الطبيعة والمجتمع والفكر جميعًا . والتغيرات الكيفية تختلف في هذا عن التغيرات الكمية ، فإن أية إضافة كمية قد لا تغير من حقيقة العلاقات المحددة وإن زادت من حدتها . على حين إن التغير الكيفي وإن ارتكز في طبيعته - غالبًا - على تزايد الإضافات الكمية فإنه يشكل انفجارًا في القوى والعلاقات الناتجة عنها .

والتغير الذي أصاب مدلول القياس في هذه المرحلة تغير كيفي ؛ إذ هو تغير جذري ، لا اتصال له بالمرحلة السابقة إلا في الاعتبار الزمني . ولا يمكن أن يحدث هذا التغير الجذري دون صراع بين القوى التي تساند كل طرف من أطرافه .

والحقيقة الثانية لا تقوم على أساس التصور العلمي للحقائق التاريخية وتحليلها فحسب ، وإنما تستند إلى بعض ما ذكرته النصوص المروية نفسها ،

وحسبنا أن نشير إلى المنص السابق الذي نقلناه عن ابن الأنباري ، والذي يؤكد بصورة لا تقبل الشك وجود طائفة من المنكرين للقياس في مرحلة من المراحل التاريخية التي لم يحددها .

وقد يقال: إن نص ابن الأنبارى ليس قاطعًا ، بل إنه ليس مرجعًا لأنه قد صدره بقوله: "اعلم أن لمنكر القياس أن يقول» (٣). وليس في هذا ما يدلل على وجود هذا المنكر ؛ إذ يحتمل أن يكون من قبيل الفرض العقلي ؟ وهذا الاعتراض - على أهميته - يغفل بقية النص ، ومن المسلم به علميًا أننا إذا أردنا تفسير نص من النصوص وجب علينا أن نلحظ ما ينطق به النص كله ، لأنه قد يفسر بعضه بعضًا . وفي كلام ابن الأنبارى - عقب ذلك - ما يؤيد وجود هؤلاء يفسر بعضه بعضًا . وفي كلام ابن الأنبارى - عقب ذلك - ما يؤيد وجود هؤلاء المنكرين للقياس ، واعتراضهم عليه ، وحسبنا أيضًا أن نشير إلى ما في نصه الذي ذكرناه من قبل ، فهو يصدر الوجه الثالث من الاعتراضات الموجهة إلى القياس بقوله : "إنهم قالوا : لو كان القياس جائزًا لكان ذلك يؤدى إلى اختلاف بقوله : "إنهم قالوا : لو كان القياس جائزًا لكان ذلك يؤدى إلى اختلاف الأحكام» (٤) . ألا يقطع ذلك بأن من النحاة من قال هذا الكلام ؟!

وثالث هذه الحقائق هو ما استنجناه من قبل من محاولة هؤلاء العلماء - الآخذين بالقياس الشكلى - ربط المضمون الجديد بالمدلول اللغوى للفظ (القياس) . وكأنهم يستدلون على سلامة خصائص منهجهم الجديد بأنه ممتد عن التراث الموروث ، إذ تتضمنه اللغة ، وتكشف عنه بعض ألفاظها . ولا سبيل إلى تصور الدوافع التي حملتهم على استكراه المعاني وإغفال الحقائق الموضوعية الى تصور الدوافع التي حملتهم على استكراه المعاني وإغفال الحقائق الموضوعية - على هذا النحو - إلا إذا كانت القوى المضادة لهذا التغير قد اتهمته بعدم الأصالة ، ووصفت الآخذين به بالجهل بالتراث .

وهذه الحقيقة السابقة قد تلقى الضوء على طبيعة القوى التي اعترضت على هذا التغيير ، ووقفت في إصرار عنيد ضده، وهي القوى المحافظة ، التي ورثت

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة في أصول النحو ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) لمع الأدلة في أصول النحو ١٠١ ."

النحو مادة ومنهجًا معًا ، والتي اعتقدت أن ما يضاف إليه من جديد يجب أن يظل في إطار من الأساليب الموروثة والحقائق المعروفة . وقد زادها تمسكًا بما ورثت - دون شك - أن وجدت بعض من اتصلوا بالثقافات المترجمة يحاولون أن يغيروا من المنهج الذي طال الأخذ به حتى استقر ، ويريدون تطبيق منهج جديد يعتمد على الإفادة الكلية من المنطق الأرسطى الشكلى : في تصور اللغة ، وتحديد منهج دراستها .

ومن ثم لم يكن بدّ من أن يستند هؤلاء المحافظون - في هجومهم على هذا المنهج الجديد - إلى دعامتين : الأولى اتهامه بعدم الأصالة ، والثانية كشف ما به من تناقض . وقد قابلهم أصحاب المنهج الجديد بما تفرضه المعارك الفكرية عادة من محاولة لإثبات الأصالة حتى لو دعت إلى التمحك ، ومحاولة لإثبات السلامة بكشف ما في المنهج الموروث من أخطاء .

وليس بين أيدينا من الحقائق التاريخية المباشرة ما يحدد الفترة التي نشب فيها هذا الصراع، وشهدت عملية التحول في منهج النحو من الاستقراء الخاطئ إلى القياس الأكثر إمعانًا في الخطأ (٥). على أن الظروف الموضوعية تحمل على الاعتقاد بأن هذا الاختلاف حول القياس بمفهوميه: القديم والجديد، أو حول الاستقراء والقياس، إنما كان في القرن الثالث الهجري وفي النصف الأخير منه بصفة خاصة، وامتد حتى أوائل القرن الرابع، أو أوائل عشرينياته على وجه التحديد (٦). ومن ثم يمكن أن نعد هذه المرحلة مرحلة التحول، على أن نلحظ أنه قد ظل للقديم الغلبة في بدايتها، بحكم استقراره الطويل أولاً، ثم بما أحاط بالجديد من غموض ثانيًا. وأن الجديد ما لبث حتى انتزع النصر في أواخرها، بعد أن استطاع علماؤه أن يمزقوا رداء القداسة عن القديم، فكشفوا ما به من عبوب وأخطاء. وبعد أن تحول بعض أعلامه - في اعتبار الدارسين - إلى جزء من التراث، فاكتسبوا بعض ما له من قداسة.

<sup>(</sup>٥) انظر : تقويم المناهج النحوية . وأيضًا : مناهج البحث عند النحاة العرب .

<sup>(</sup>٦) انظر : الباب التالى (بين التقعيد والتعليل)

وهكذا انتهت مرحلة الانتقال التي شهدت هذا الصراع الحاد بين اتجاهين ومنهجين باستقرار المنهج الجديد في البحث النحوي ، وهو المنهج القياسي ، الذي لا يتصل بالقديم إلا بلفظ القياس وحده، وأما ما سوى اللفظ الفارغ من كل مدلول فجديد .

ما معالم هذا المنهج ؟

إن قسمات هذا المنهج تتضح - بصورة تكاد تجسدها : كشفًا لمعالمها وتحديدًا لأبعادها - من دراسة أركان القياس الأربعة : المقيس ، والمقيس عليه، والجامع ، والحكم . (وهي ما سنحاوله بإيجاز في الصفحات التالية) .

\* \* \*

## المقيس:

المقيس عند النحاة أنواع شتى ، ولكنها على تنوعها تندرج جميعًا تحت قسمين رئيسيين ، لأنها إما نصوص تحمل على نصوص ، أو أحكام تحمل على أحكام . ومن ثم يمكن أن نقسم النياس - بحسب نوع المقيس - إلى قياس النصوص ، وقياس الظواهر .

### قياس النصوص:

قياس النصوص - في جملته - ضرورة تحتمها ظروف التطور الاجتماعي التي تتطلب مرونة في استخدام المادة اللغوية لملاحظة هذا التطور والتعبير عنه، ومن صور هذه المرونة إلحاق الصبغ والمفردات غير المنقولة بالصبغ والمفردات ما المنقولة . ثم تنويع أشكال الاشتقاق والأبنية مما لم تتنوع مشتقاته ولم تشعده مبانيه . ولذلك فإن من الممكن أن نلحظ وجود بذور هذا النوع من الاشتقاق في المرحلة السابقة ، مرحلة الاستقراء ، وقد يظن أن وجود هذه البذور ينقض ما سبق أن قررناه من أحكام خاصة بما أصاب مدلول القياس من تطور ، ولكن ذلك غير صحيح لأسباب كثيرة ، أهمها - أولا - أن هذا النوع من القياس يعد - في جوهره - الأسلوب الطبيعي الذي تلجأ إليه اللغة لزيادة حصيلتها تلبية لحاجات المعجتمع المتغيرة والنامية ، ومن ثم فإن الاخذ بهذا الأسلوب لا يتضمن بالضرورة - الأخذ بالقياس منهجاً في البحث اللغوى بأسره ، وإنما هو مجرد وسيلة مباشرة لزيادة الثروة اللغوية وتنميتها ، ثم إن الإنجذ بهذا النوع - ثانيًا - لا يعنى الخروج على منهج الاستقراء ، ولا يتضمن رفضًا لما توصل إليه من نتائج، بل على العكس من ذلك ، ليس فيه خروج على قواعد هذا المنهج ، إذ يدعو بل على العكس من ذلك ، ليس فيه خروج على قواعد هذا المنهج ، إذ يدعو إلى الإفادة من نتائجه بالبناء عليها .

وقياس النصوص أمران:

أولهما: الصيغ والمفردات غير المنقولة . فإنها تلحق بالصيغ والمفردات المنقولة ، وتعامل معاملة ما تلحق به ، وبذلك تصبح جزءًا من النشاط اللغوى ، وقد فطن النحاة من قديم إلى ضرورة اتباع هذا الأسلوب لتنمية الحصيلة اللغوية، حتى تستطيع الوفاء باحتياجات المجتمع المتغيرة ، وكفاية أنماط النشاط المتزايد، المتنوعة ، لأبنائه . فالخليل وسيبويه يريان أن الما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم (٧)، وأبو الحسن الأخفش يجيز أن تبنى على ما بنت العرب (٨)، والمازني يقول تعقيبًا على موقف الخليل وسيبويه «وهذا هو القياس ، ألا ترى أنك إذا سمعت : قام زيد ، أجزت أنت : ظُرُف خالد وحَمُق بشر ، وكان ما قسته غربيًا كالذي قسته عليه ؛ لأنك لم تسمع من العرب ، أنت ولا غيرك ، اسم كل فاعل ومفعول ، وإنما سمعت بعضًا فجعلته أصلاً وقست عليه ما لم تسمع ، فهذا أثبت وأقيس (٩). ويأخذ ابن جنى النص المنسوب إلى الخليل وسيبويه فيجعله عنوان باب مستقل في كتابه الخصائص (١٠)، ويُصَـدُّر الباب بكلمات المازني ، ثم ينسب إلى أستاذه أبي على الفارسي إقراره والاعتداد به والاعتماد عليه، يقول: هذا موضع شريف، وأكثر الناس يضعف عن احتماله لغموضه ولطفه ، والمنفعة به عامة ، والتاند إليه مقو مجد ، وقد نص أبو عثمان عليه فقال: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب (١١)، ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول ، وإنما سمعت البعض فَنَسَتَ عَلَيْهِ غَـيْرِهِ ، فَإِذَا سَمَعَتَ : قَامَ زِيدَ أَجَـزَتَ : ظُرُفُ بِشْرٍ ، وكَرُمُ خالد .

<sup>(</sup>٧) المنصف ١/ ١٨٠، وقد نسب النص إلى غيرهما في : المزهر ١١٧/١ ، ١١٩ ، والاقتراح ط١ - ٤٣ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (المنصف ١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۱۰) الخصائص ۱/۲۵۲.

<sup>(</sup>١١) السابق.

قال أبو على : (إذا قلت : طاب الخُشْكَنَانُ ، فهذا من كلام العرب ، لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب) " (١٢).

ويؤكد ابن الأنبارى هذا كله بقوله: «أجمعنا على أنه إذا قبال العربى: كتّب زيد، فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل مسمى تصح منه الكتابة، سواء كان عربيًا أو عجميًا. نحو: زيد، وعمرو، وبشير، وأردشير، إلى ما لا يدخل تحت الحصر» (١٣). ثم يعلل له فيقول: «والسر في ذلك أن عوامل الألفاظ يسيرة محصورة، والألفاظ كثيرة غير محصورة، فلو لم يحز القياس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال لأدى ذلك إلى ألا يفي ما نخص بما لا نخص، وبقى كثير من المعانى لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل، وذلك مناف لحكمة الوضع» (١٤).

ثانيهما: الاشتقاقات غير المسموعة ، فإنها تلحق بالاشتقاقات المسموعة ، وعلى هذا تبنى من المادة اللغوية المحفوظة اشتقاقات مختلفة ، ربما لم تسمع كلها أو بعضها .

وقد اختلفت مواقف النحاة في هذا النوع من القياس ، بحيث يمكن أن نجد فيها اتجاهين :

الأول: متطور يقبل هذا النوع من التصرف معللاً له بأنه يثرى اللغة ، وعلى رأس هذا الاتجاه الأخفش - أبو الحسن على بن سليمان - فإنه يجيز أن تبنى «على أى مثال سألته ، إذا قلت له: ابن لى من كذا مثل كذا، وإن لم يكن من أمثلة العرب ، ويقول: إنما سألتنى أن أمثل لك فمسألتك ليست بخطأ وتمثيلي عليها صواب» (١٥).

<sup>(</sup>۱۲) الخصائص ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>١٣) لمع الأدلة ٩٨.

<sup>(</sup>١٤) لمع الأدلة ٩٩.

<sup>(</sup>١٥) التصريف للمازني - ١٨٠/١.

والثانى: يرى ضرورة الاقتصار على المنقول بالفعل من الاشتقاقات ، وأنه ليس لنا أن نبنى على ما نشاء ، بل نتوقف عند البناء على المحفوظ المنقول الذى أقرته اللغة واطرد فى أساليبها وتراكيبها . فهو اتجاه محافظ إذن ، يتحري الدقة في استخدام المادة اللغوية المحفوظة والإفادة منها ، ولذلك لا عجب أن يجعل المازنى على رأس هذا الاتجاه الخليل بن أحمد وسيبويه ، وأن ينسب إليهما أنهما يريان أن اما لم يكن فى كلام العرب فليس له معنى فى كلامهم ، فكيف تجعل مثالاً من كلام قوم ليس له فى أمثلتهم معنى المعنى المنازي ا

ولكن العجب حقّا أن أبا على الفارسي ثم ابن جني يرجحان المذهب المنسوب إلى الخليل وسيبويه على الاتجاه المنسوب إلى الأخفش ، إذ يقرران أن: " القول في هذا الخلاف ما ذهب إليه سيبويه . . والقياس ألاَّ يجوز إلا أن تبنى على أمثلة العرب ، لأن في بنائك إياه إدخالاً له في كلام العرب» (١٧) . ويعلل ابن جني لما قرراه بقوله : "وليس لأحد أن يقول هلا باء من الأمثلة ما لم يجئ؟ ، لأن هذا كان يكون بابًا غير مُدرك ، وإنما سبيله أن يذكر ما جاء ويضرب عما لم يجيء فلا يذكره إلا أن يكون امتناعهم منه لعلة ؛ لأنك إنما تفسر أحكام لغتهم ، لا ما لم يجيء عنهم . ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام ما لم يجيء لكنت قد شرعت في تفسير ما لم ينطق به عربي . وكان ذلك يكون تخليطًا وهوسًا ، لأن فيما خرج إلى الوجود شغلاً عما هو باق في العدم (١٨) .

والواقع أن هذا التعليل من ابن جنى صادق إلى أبعد غايات الصدق ، ويصور منهجًا دقيقًا في دراسة اللغة ، حين يعتمد وصف الموجود بالفعل ويقصده بالتحليل ، دون أن يتجاوزه إلى ما لا غناء فيه ، بل إلى ما يفسد اللغة وبحوثها من افتراض ما لا وجود له ؛ ولكن ابن جنى ذكر هذا المنهج في غير

<sup>(</sup>١٦) السابق .

<sup>(</sup>۱۷) المنصف ١/ ١٨٠ - ١٨١.

<sup>(</sup>١٨) المنصف ١/١٨١.

موضعه أولاً ، ثم لم يراعمه في بحوثه ثانيًا ؛ أما أنه ذكره في غير موضعه فلأنه الدر به أن يكون اعتراضًا على محاولة أبي الحسن الأخفش ومن تبعه توسيع دائرة الإفادة من المواد المحفوظة، عن طريق تنويع اشتقاقاتها بما يتلاءم مع ما يقصد بها من مدلولات : مادية أو معنوية . وهو ما يقصده الأقدمون باصطلاح "البناء على ما نشاء". وهو أمر جوهري لحياة اللغة ، وسبيل لابد منه لتطويرها . ولا نجد - في الواقع - تعارضًا بين ضرورة التوقف عند الموجود في اللغة ، وبين تنمية ألفاظها بتنويع الاشتقاقات من موادها ، ما دام ذلك مرتبطًا بالحاجات الاجتماعية الملحة . فنص ابن جني يصلح اعتراضًا على التمارين غير العملية ، تلك التي شاعت قبيل مولده بصورة شغلت النحاة والصرفيين عن تقديم إضافة عقيقة إلى اللغة والبحث اللغوي ، مكتفين بهذا النوع من النشاط اللهني الذي يستنفد الجهود . - وهو في الحقيقة صدى للظروف الاجتماعية التي سادت تلك المرحلة - أكثر مما يصلح اعتراضًا على الاشتقاق اللغوي .

وأما أن ابن جنى لم يراع فى بحوثه ما اقترح الأخد به من منهج ، فلأن المنهج الذى يطرد فى هذه البحوث هو المنهج القياسى الشكلى ، دون أن نلحظ وجود منهج آخر ينازعه ، أو حتى يترك ظلالاً من التأثير فيه ولعل أبرز ما يوضح طبيعة المنهج الذى اتبعه ابن جني فى دراسة اللغة ، أصواتًا وصيعًا وتراكيب ، كتبه الثلاثة : الخصائص ، والمنصف ، وسر الصناعة ، وهذه الكتب نفسها تنطق بشكلية التناول ، دون مراعاة للنصوص ، وحسبنا أن نشير إلى أن فى الخصائص والمنصف صورًا عديدة من الاشتقاقات التي تدخل تحت باب الفرض. إذ لم تُسْمَعُ ولم تُنْقَلُ وإنها بنيت قياسًا على الأوزان المسموعة ، وأن نعرف أن ابن جنى هو صاحب التقسيم المشهور للكلام إلى أربعة أقسام (١٩٥):

مطرد في القياس والاستعمال .

وشاذ في القياس والاستعمال .

<sup>(</sup>١٩) الخصائص ١/ ٩٧ - ٩٩ .

ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال .

ومطرد في الاستعمال شاذ في القياس .

وأي مراعاة للموجود بالفعل مع هذين القسمين الأخيرين؟!

\* \* \*

وقد رجح المجمع اللغوى الأخذ بالاتجاه الأول ، في محاولته تنمية اللغة لملاحظة احتياجات مجتمعنا النامي ، فأصدر عددًا من القرارات التي أجاز فيها بعض صور هذا النوع من القياس (٢٠). ولكنا نلحظ أن المجمع لا يجعل لقراراته صفة العموم ، إذ لا يطرد قراراته التي يصدرها وإنما يربطها بشكل مستمر بجزئيات الأحكام التي تتناولها ، دون تصد حاسم لمواجهة الأصول التي تنبني عليها هذه الأحكام .



# قياس الظواهر أو الأحكام:

قياس الظواهر يعرف في النحو بقياس الأحكام ، وتقاس فيه الأحكام على الأحكام . وأنواع هذا القياس كثيرة . والأحكام . فهو قياس على القواعد لا على النصوص . وأنواع هذا القياس كثيرة . ومرد هذا التنوع إلى تحديد كل من المقيس والمقيس عليه على النحو الآتى :

أ- قياس المعروف المُطَّرِد على المعروف المُطَّرِد .

ب- قياس المجهول على المعروف.

ج- قياس المعروف على المشكوك في ثبوته .

د - قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه .

<sup>(</sup>٢٠) مجلة مجمع اللغة العربية ٢٣/٢ ، ١٥٦ - ٧٦ - ١٧٢

# أ) قياس المعروف على المعروف:

كل من المقيس والمقيس عليه - في هذا النوع من القياس - معروف وثابت ، ومن ثم فإن الهدف من هذا القياس ليس (الحكم) ، إذ أن هذا الحكم قد ثبت للمقيس والمقيس عليه على السواء . وإنما الهدف الذي يسعى النحاة إلى تحقيقه يمتد على جبهة عريضة ، تبدأ من محاولة طرد القواعد عن طريق ربطها بعض ، وتنتهى بإجازة الأحكام وتأصيل القواعد .

ولذلك فإن هذا النوع من القياس شائع في الكتب النحوية ، وأمثلت أكثر من أن تحصى ، ومن ذلك :

قياس الأسماء على الأفعال في العمل.

وقياس الفعل المضارع على الأسماء في الإعراب .

وقياس الأسماء على غيرها - من الحروف غالبًا ، والأفعال في رأى - في البناء .

وقياس جزم الأفعال على جرّ الأسماء .

وقياس تنوين المقابلة على تنوين العوض.

وقياس رفع النائب عن الفاعل على رفع الفاعل.

# ب) قياس المجهول على المعروف ،

وفى هذا النوع من القياس يكون المقيس عليه ثابتًا ومطردًا ، والمقيس غير يطرد ، بل ينحصر - غالبًا - فى نطاق لهجة من اللهجات . فيليجق المقيس غير المطرد بالثابت المطرد ، ويعطى حكمه ، وفى أحوال كثيرة يجعل النحاة المقيس فى هذا النوع متأخرًا فى درجة الحكم ، فلا يتصرف تصرفه بالتقديم أو التأخير أو الحذف . وهذا النوع من القياس فى النحو كثير ، ولكنه يشيع فى (العمل) بصورة خاصة ، فإن النحاة يجعلون بعض الصيغ التى لا يطرد عملها فى اللغة الفصحى ، وأثر عملها فى بعض اللهجات ، عاملة فى اللغة الفصحى ، ويقيسونها على صيغ أخرى مطردة العمل .

وسأضرب لذلك مثلاً واحدًا ، يكشف عن أبعاد هذا النوع من القياس . فمن الثابت أنّ (ليس) إحدى الصيغ التي تدخل على الجملة الاسمية ، فتغير من دلالتها كما تؤثر في علاقات صيغها . ومن المطرد أن (إنّ) كذلك تدخل على الجملة الاسمية فتغير من دلالتها تغييرًا مضادًا لتغيير ليس ، وتغير علاقات صيغها تغييرًا مضادًا أيضًا . وقد لحظ النحاة في بعض اللهجات القبلية أن (لا) تعمل وظيفيًا عمل (ليس) ، وفي لهجات أخرى تعمل عمل (إن) ، وأرادوا أن يقتنوا لهذه الظواهر اللهجية المتناقضة ، وأن يدرجوها ضمن أساليب اللغة الفصحي ، فلم يجدوا أمامهم غير أن يقيسوا (لا) مرة على (ليس) ، ومرة على (إنّ) ، ثم وجدوا أن الحاق (لا) بإحدى هاتين الصيغتين لا يطرد أيضًا ، فحكموا بانحطاطها عما ألحقت به وقيست عليه (٢١).

### ج) قياس المعروف على المشكوك فيه :

يبدو لأول وهلة أن هذا النوع من القياس غريب ؛ إذ الأصل أن يكون المقيس عليه أقوى في الحكم وآصل من المقيس ، حتى يعد أصلاً له ، ولكن علي الرغم من ذلك وجدنا فريقًا من النحاة يجيزون هذا النوع من القياس ، مستندين إلى أن "الأصل المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه» (٢٢). ومن ذلك - عندهم - قياس عمل (إلا) النصب في المستثنى ، على عمل (يا) في النداء . "مع أن إعمال (يا) في النداء مختلف فيه ، فمن النحاة من قال : العامل (يا) ، ومنهم من قال : فعل مقدر بعد (يا)» (٢٢).

وقد رفض فريق آخر من النحويين هذا النوع من القياس ، ولكنهم لم يبنوا رفضهم له على مخالفة القياس جملة للواقع اللغوى ، ولا عن تجافيه عن المنهج

<sup>(</sup>۲۱) شرح التصريح على التوضيح 1/700 . بحاشية الشيخ يس - بهامشه، مغنى اللبيب 1/700 . تحقة 1/700 ، حاشية الاسوقى على المغنى 1/7000 ، حاشية الأمير على المغنى 1/7000 ، تحقة الغريب - مخطوط - غير مرقم ، رسالة في لا التبرئة - 1/7000 .

<sup>(</sup>٢٢) لمع الأدلة ١٢٥ ، انظر أيضًا : داعى الفلاح ١٢٦ أ.

<sup>(</sup>٢٢) المصدران السابقان.

السليم في البحث النحوى . وإنما لأنه الو جاز القياس على المختلف فيه لأدى ذلك إلى محال ، وذلك لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلاً والفرع ضد الأصل (٢٤). ولأن هؤلاء النحاة الرافضين هذا النوع من القياس انطلقوا من نقطة بدء منطقية وليست لغوية ، سهل على ابن الأنبارى أن يحظهم من حيث يبدءون ، إذ يجعل من الممكن أن يكون الفرع - في الوقت نفسه - أصلاً ما دامت قد اختلفت جهتا الفرعية والأصالة ، يقول : "المسألة يجوز أن تكون فرعًا لشيء وأصلاً لشيء وأصلاً لشيء أخر، فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل ، وأصل للصفة المشبهة باسم الفاعل ، وكذلك (لات) فرع على (لا) و(لا) فرع على (ليس) ، فلا أصل للات وفرع لليس . ولا تناقض في ذلك ، وإنما يتم التناقض أن يكون فرعًا من الوجه الذي يكون أصلاً ، وأما من جهتين مختلفتين فلا تناقض في ذلك» (٢٥)

### د) قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه ،

كل من المقيس والمقيس عليه في هذا القياس ليس مُطَرِدًا ، بل ليس ثابتًا ، إذ يتعارض مع الكثير الثابت ، ومع ذلك لا يجد النحاة حرجًا في أن يلحقوا المقيس بالمقيس عليه فيه ، وأن يعطوه تبعًا لذلك حُكْمَه . ومن الأمثلة الواضحة على ذلك النسب إلى قَتُوبة ، وركُوبة ، وحلُوبة ، فإنه يقال فيها : قَتَبِي ، وركَبي ، وحلبي ، قياسًا على شنّوءة ؛ إذ يقال فيها : شنّئي . ومعنى ذلك أن فعُولة - في هذه المواضع - نسبت على فعلى ، وهذا نوع من القياس لا يطرد ، فإن حرورة ، وقوولة ، لا يقال فيها : حروري وصروري وقولي ، فكان واجبًا ألا يكون النسب إلى فعُولة على فعلى أصلاً في القياس . ولكنه عد أصلاً واجبًا ألا يكون النسب إلى فعُولة على فعلى أصلاً في القياس . ولكنه عد أصلاً - وهو غير ثابت - لما تصوره النحاة من جامع بين (فعُولة) و (فعيلة) يسمح لهم

<sup>(</sup>٢٤) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢٥) المصادران السابقاذ .

بإلحاق الأولى بالثانية (٢٦)، وذلك في كلمة واحدة هي : شُنُوءَة ، فالمقيس عليه وهو شنوءة غير ثابت بل قائم على تصور شبه بينه وبين حَنيفَة ، أي (فَعيلَة)(٢٧). والمقيس مشكوك في إلحاقه بالمقيس عليه ، ومع ذلك أجاز النحاة القياس في هذا الموضوع ، مع إدراكهم لشذوذ القياس فيه ، وخروجه على الأصل منه.

وإذا كان المثال السابق صرفيًا فإن صاحبه من أكبر النحاة واللغويين العرب، ومنهجه يمثل في عمومه منهج القياس الشكلي الذي اتبعه النحاة في هذه المرحلة. ومع ذلك فإن في النحو أمثلة عديدة لهذا النوع من القياس ومن ذلك قياس عمل (لات) عمل (إن) على (لا) العاملة عملها (٢٨)، فإن المقيس عليه وهو (لا) العاملة عمل (إن) - ليس مقطوعًا به ، بل مشكوك فيه ، والمقيس أيضًا كذلك . ومع ذلك أباح النحاة إلحاق لات بلا ، دون أن يدركوا أنه يتناقض مع ما اعتبروه أصلاً للقياس ، من أصالة الحكم وثبوته في المقيس عليه.



<sup>(</sup>٢٦) الخصائص ١/ ١١٥ .

<sup>(</sup>۲۷) الخصائص ۱- ۱۱۵ - ۱۱٦ .

<sup>(</sup>٢٨) انظر : مغنى اللبسيب ٣٥٤ ، حاشية الأمير على المعنى ١/ ٢٠٣ . حاشية الدسوقي على المغنى ١/ ٣٥٧ .

#### المقيس عليه :

المقيس عليه عند النحاة هو النصوص اللغوية المنقولة عن العرب سواء كان النقل بواسطة السماع أو الرواية ، وسواء كانت الرواية عن طريق المشافهة أو التدوين ، وكذلك القواعد النحوية التي وضعها النحاة بعد ملاحظة هذه النصوص.

ثم إن المقيس عليه أحد أمور ثلاثة : لأنه إما أن يكون كثيرًا مطردًا ، أو قليلاً لا يطرد ، أو شادًا .

## (أ) الكثير،

الأصل في المقيس عليه أن يكون كثيرًا مطردًا ، سواء كان نصًا أو قاعدة . فإذا كان نصًا ورد من النصوص ما يتفق معه ، وإذا كان قاعدة لم يكن في القواعد ما يناقضها . وهذا هو تفسير ما نقله السيوطي عن ابن جني في الاطراد والشذوذ، حيث يقول : "جعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مُطرِدًا ، وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره ، شادًا» (٢٩).

ولكن السيوطي تبع ابن جني في خطأين :

أوله ما: تقسيمه المقيس عليه إلى قسمين فحسب: المطرد والشاذ، وإغفاله وجود قسم ثالث هو (القليل). ولعل ابن جنى لم يرتكب من الخطأ القدر الذي وقع فيه السيوطي، إذ أشار - في غير موضع من خصائصه - إلى وجود هذا القسم الثالث، وإن لم يذكره في الأقسام (٣٠٠). على حسين إن

<sup>(</sup>٢٩) المؤهر ١/٢٢٧ ، الخصائص ١/٩٧.

<sup>(</sup>٣٠) انظر : الخصائص ١/ ٩٧ ، ٣٨٥ و ٢١/٢.

السيوطى لم يشر فى المزهر إلى وجود هذا القسم ، مع أنه نقل الكثير عن ابن جنى فيه (٣١)، وحين فطن فى الاقتراح إلى بعض ما أشار إليه ابن جنى جعله من قبيل الشاذ (٣٢).

والخطأ الشانى: هو عدم تحديد (الكمّ) الذى إذا بلغته النصوص صارت كثيرة وإذا وصلت إليه عدت قليلة ، وإذا لم تتحقق فيه اعتبرت شاذة . وعدم تحديد (كمّ) الاطراد والقلة والشذوذ أوقع ابن جنى ، والبحث النحوى بأسره ، فى أخطاء كثيرة ، وقد حاول ابن هشام أن يستدرك هذا النقص فى المنهج النحوى، ولكنه أسرف فى التقسيم والتجريد ، دون أن يضع - فى وضوح وحسم - حدودًا لأقسامه ،إذ يقول : العلم أنهم يستعملون (غالبًا) و (كثيرًا) و(نادرًا) و(قليلاً) و(مطردًا) . فالمطرد لا يتخلف ، والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف ، والكثير دونه ، والقليل دون الكثير ، والنادر أقل من القليل (٢٣٠). وهذا تحديد والكثرة وما دونهما وما فوقهما ، وأما أنه نظرى فلأنه لم يذكر (كمّاً) واضحًا للقلة - مثلاً ولكثرة وما دونهما وما فوقهما ، وأما أنه غير دقيق فلأنه يرى أن الغالب - مثلاً بيرى أن القليل دون الكثير ، فيما الحدود الفاصلة هنا ؟ وأن النادر أقل منه ، يرى أن القليل دون الكثير ، فيما الحدود الفاصلة هنا ؟ وأن النادر أقل منه ، فكيف نصل إلى تحديد هذه القلة عن القلة؟!

ومن الواضح أننا لم نأخذ بتقسيمات ابن هشام ، إذ عددنا الأقسام ثلاثة فحسب ، وجعلنا المطرد والغالب والكثير قسمًا واحدًا ، والقليل قسمًا آخر ، والشاذ ثالث الشلائة . ومحور التفرقة بين المطرد والقليل - عندنا - هو أن يرد من النصوص ما يتفق مع النص ، أو يرد من النصوص ما يختلف معه (٣٤).

<sup>(</sup>٣١) المزهر ١/٢٦١ - ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣٢) الاقتراح ط ٢٢ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٣٣) المزهر ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣٤) انظر : الخصائص ١١٦/١ . وراجع : مناهج إلبحث عند النحاة العرب ، للوقوف على رأينا مفصلاً .

وفيـصل التفـرقة بين القليل والشـاذ هو مخالفـة النص أو موافـقته لـلمروى من النصوص والمحفوظ من الأحكام والقواعد جميعًا (٣٥).

## ب- القليل :

ولكن الكثرة ليست شرطًا في المقبس عليه ، إذ يجيز النحاة القياس على القليل (٢٦). وقد عقد ابن جنى بابًا في خصائصه أثبت فيه أن من الممكن القياس علي القليل ، كما في النسب إلى : ركُوبة وحلُوبة ، فيقال : ركَبِي وحلَبِي ، قياسًا على شَنتُي (وذلك أنهم أجروا (فَعُولَة) مجرى (فَعيلَة) ، لمشابهتها إياها من عدة أوجه : أحدها أن كل واحدة من فعولة وفعلية ثُلاَثي ، ثم إن ثالث كل واحد منهما حرف لين يجرى مجرى صاحبه . . . ومنها أن في كل واحدة من فعيلة وفعيلة تأويلة تاء التأنيث ، ومنها اصطحاب (فَعُول) و(فَعيل) على الموضع الواحد ، نحو : أثيم وأثُوم ، ورَحيم ورَحُوم ، ومَشي ومَشَو، ونَهِي عن الشيء ونَهُو ، فلما استمرت حال فَعيلَة وفَعُولَة هذا الاستمرار جرت واو شنوءة مجرى ياء خيفة ، فكما قالوا : حَنَفَى ، قياسًا ، قالوا : شَنتَى - أيضا - قياسًا (٢٧).

وواضح أن المقيس عليه هنا كلمة واحدة ، ولكنا اعتبرنا القياس فيها قياسًا على القليل وليس قياسًا على الشاذ ، وذلك لأنه لم يرد ما يناقضها - وقد فطن إلى ذلك الأخفش وابن جنى جميعًا ؛ إذ قال الأخفش - أبو الحسن سعيد بن مسعدة : "إنما جاء هذا في حرف واحد ، وهو جميع ما جاء» (٣٨). يعنى أن القياس قد ورد مع أن المقيس عليه كلمة واحدة - وهي كلمة شنوءة - لأن هذه الكلمة هي كل ما ورد من تصوص . فلم يرد ما يخالفها . وقد عقب ابن جني علي كلمة أبي الحسن الأخفش بقوله : " وما ألطف هذا القول من أبي الحسن ، وتنسيره أن الذي جاء في (فَعُولة) هو هذا الحرف ، والقياس قابله ، ولم يأت فيه

١٤٠١) انظر: الخصائص ٧/١٩.

<sup>(</sup>٣٦) داعي الفلاح - مخطوط - ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣٧) الخصائص ١/٥١١.

<sup>(</sup>٣٨) الخصائص ١١٦/١ .

شيء ينقضه فإذن قاس الإنسان على جسيع ما جاء ، وكان أيضًا صحيحًا في التياس مقبولاً ، فلا غرو ولا ملامه (٣٩)

وعلى هذا فإن القياس على القليل يتضمن أن يكون المقيس عليه :

أولاً: لفظًا فردًا لا نظير له في الألفاظ المسموعة مع إطباق الغرب على النطق به. يقول السيوطي في تقرير موقف العلماء منه: «فهذا يقبل ويحتج به ويقاس عليه ، إجماعًا» (٤٠).

ثانيًا: أن ينفرد به المتكلم ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما يخالفه، قال السيوطى نقلاً عن ابن جنى «والقول فيه أنه يجب قبوله إذا ثبتت فصاحته» (٤١) ويعلل ابن جنى لهذا القبول - بعد أن يذكر نماذج لما تفرد به ابن أحمر - بقوله: «والقول في هذه الكلم المقدّم ذكرها وُجُوبُ قبولها، وذلك لما ثبت به الشهادة من فصاحة ابن أحمر فإما أن يكون شيئًا أخذه عمن ينطق بلغة قديمة لم يشارك في سماع ذلك منه ... وإما أن يكون شيئًا ارتجله ابن أحمر به فإن الأعرابي إذا قبويت فصاحته، وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به » (٤٢)

وأما إذا كان في النصوص المروية أو المسموعة ما يخالف النص ، أو النصوص القليلة التي يراد القياس عليها ، فشمة خلاف بين العلماء في إجازة هذا النوع من القياس ، فشم من يقبله معللاً لمخالفته للكثير من النصوص ، ويقف قريبًا من هذا الرأى ابن جني (٤٢). ومن العلماء من يرفضه بدعوى «مخالفته للكثير» (٤٤).

<sup>(</sup>٢٩) المصدر السابق.

<sup>( -</sup> ٤) الاقتراح ط١ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٤١) الاقتراح ط٢ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٤٢) الخصائص ٢١/٢ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٤٣) انظر : الخصائص ١/ ٣٨٥ ، ٢١/٢:

<sup>(</sup>٤٤) انظر : التنبيهات على أخطاء الرواة ، أصول النحو لابن السراج .

#### جـ - الشاد :

الشاذ هو ما خالف القواعد النحوية والنصوص اللغوية مسموعة أو مروية ، ففارق «ما عليه بقية بابه ، وانفرد عن ذلك إلى غيره» (ه، ويختلف موقف العلماء من إباحة القياس على الشاذ وفقًا للضرورة أو الاختيار .

ففى الاختيار: لا يجيز النحاة القياس على الشاذ، ويوجبون «اتباع السماع الوارد به فيه نفسه. لكنه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت: استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما، ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما» (٤٦) يقول ابن السراج معللاً هذا الموقف: «ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم، فمتى سمعت حرفًا مخالفًا لا شك في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شذ، فإن كان سمع ممن تُرضَى عربيتُه فلابد أن يكون قد حاول به مذهبًا، أو نحا نحوًا من الوجوه، أو استهواه أمر غَلَطَه » (٤٧) وموقف النحاة من الشاذ سماعًا ورواية موقف سليم ؛ إذ لو فتح باب القياس على المنقول الشاذ لاتسعت دائرة الشذوذ في اللغة، فتضطرب قواعدها، وتختلط أصولها.

ولكن النحاة يلحقون بالمنقول الشاذ نوعًا آخر يصفونه بالشذوذ وإن اطرد سماعه أو روايته ، وهو الشاذ في القياس دون النقل ، فلا يجيزون القياس على المنقول الذي لم يرد ما يخالفه إذا تعارض مع القياس ، يقول ابن جني : «واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس ، فلابد من اتباع السمع الوارد

F. . . . .

<sup>(</sup>٤٥) في تعريف الشاذ آراء كثيرة ، ولكنا رجحنا الأخذ بهذا التعريف إذ يمكن أن ثلتقي فيه كافة الاعتبارات النحوية ، وفي الوقت نفيه يستند إلى آساس عملي . انظر مثلاً: الخصائص ٩٧/١ ، شروح الشافية ٢/ ٢٠ ، شرح شواهد الشافية ٣، الكناش للخوانكي ٧٥ - ٧١ ، المسائل العكريات لوحة ١٣٤ - ١٣٨ ، المصباح : ٤١٧ - ٤١٨ ، دراسات في العسربية - ٤ - ٤٥ ، وراجع رأينا مفصلاً في : مناهج البحث عند النحاة العرب .

<sup>(</sup>٤٦) الخصائص ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٤٧) دراسات في العربية ٤٢.

به فيه نفسه ، لكنه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره (٤٨). وهذا موقف شاذ من النحاة ، ولكنه ليس عجيبًا إذا فسرناه في ضوء هذا القياس الشكلي ، الذي يمكن أن تلحق فيه الظواهر بعضها ببعض دون اتصال موضوعي بينها ، بل لمجرد اعتبار ذهني فيها . وما ينتج عن هذا الإلحاق من طرد قواعده ، وإن تجافت عن المنقول ، وتناقضت وإياه مسموعًا ومرويًا .

ويصل النحاة من هذا إلى أن القياس على الشاذ - مطلقًا - ممنوع في الاختيار . فهل يباح - في الضرورة - القياس عليه ؟ إن تحديد موقف النحاة من هذا السؤال يتطلب أولاً تحديد معنى الضرورة .

ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يقع في النثر ، سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا (٤٩) ، وهو ما يفهم أيضًا من كلام الخليل بن أحمد ، إذ قال : «الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنّى شاءوا ، وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم ، من إطلاق المعنى وتقييده ، ومن تصريف اللفظ ، وتعقيده ، وقصر ممدوده ، والجمع بين لغاته ، والتفريق بين صفاته» (٥٠).

وذهب سيبويه ، وتبعه ابن مالك ، إلى أنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة ، مستدلاً بأن الضرورة مشتقة من الضرر ، وهو النازل مما لا مدفع له (٥١).

وبناء على هذا الخلاف يكون وصل (أل) بالمضارع من قبيل الضرورة الشعرية عند الجمهور ، على حين لا يكون من قبيل الضرورة عند سيبويه وابن مالك، بل يكون عندهما من قبيل القليل الجائز في الاختيار ، وبه صرح ابن مالك في شرح التسهيل ، في تعليقه على قول أبي الخرق الطّهوى (٥٢):

<sup>(</sup>٤٨) الخصائض ٩٩/١.

<sup>(</sup>٤٩) فيض تشر الانشراح ٩٣ - ٩٤ ، داعي الفلاح ١٠١٠ .

<sup>(</sup>٥٠) زد الأداب ١٥١/٣٠.

<sup>(</sup>٥١) داعي الفلاخ ٤٢أ، و انظر : الضرائر ٦ ، كتاب سيبويه ١/٣٢٤ . ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥٢) شَرِح السَّهِيلِ - مخطوط - ص ٧٢ ، ونقِلع صاحب الضرائر ٢٠٣٠١.

أتانى كلام الشعلبى ابن ديسق يقول الخنى وأبغض العجم ناطقًا فهلا تمناها إذا الحرب لاقح ويأتك حيا دارم وهما معًا فيستخرج البربوع من نافقائه ونحن أخذنا الفارس الخير منكم ونحن أخذنا - قد علمتم - أسيركم

ففى أى هذا - ويله - بتسترع إلى ربنا صوت الحمار اليجدع وذو النسوان قبره بتصدع ويأتك ألف من طهية أقرع ومن جحره بالشيحة اليتقصع فظل واعيا ذو الفقار يكرع بساراً فنخذى من يسار وننقع

إذ يقول: « وعندى أن مثل هذا غير مخصوص بالشعر ، لإمكان أن يقول الشاعر : صوت الحمار يجدع ، وما من يرى للخل والمتقصع . وإذا لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار (٥٣).

ويرفض موقف ابن مالك أبو حيان الأندلسي ، معللاً هذا الموقف صراحة بسوء الفهم ، فإن ابن مالك الم يفهم معنى قول النحويين في ضرورة الشعر ، فقال في غير موضع : ليس هذا البيت بضرورة ، لأن قائله متمكن من أن يقول كذا، ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الشيء . . . فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاً ، لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك الترتيب . وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر خاصة دون الكلام ، و لا يعنى النحويون بالمضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ ، وإنما يعنون ما ذكرناه ، وإلا كان لا يوجد ضرورة ، لأنه ما من لفظ إلا ويمكن الشاعر أن يغيره الله النحويون المناعر أن يغيره الله المناعر أن يغيره الشاعر أن يغيره الله المناعر أن يغيره الشاعر أن يغيره المناعر أن يغيره المناعر أن يغيره الشاعر أن يغيره الله المناعر أن يغيره الشاعر أن يغيره الشاعر أن يغيره المناعر أن يه المناعر أن يغيره الشاعر أن يغيره المناعر أن يغير أن المناعر أن المناعر أن يغير أن المناعر أن يغير أن المناعر أن يغير أن المناعر أن يغير أن المناعر أن المناعر أن يغير أن المناعر أن يغير أن المناعر أن المناعر

<sup>(</sup>٩٣) شرح التسهيل - مخطوط - : ٧٢ ، وانظر أيضًا : تسهيل الفوائد (قسم غير مرقم) .

<sup>(</sup>٥٤) التذييل والتكميل في شرح التسهميل مخطوط ، وانظر أيضًا : ارتشاف الضرب ورقة ٣٨٢ وما بعدها ، الأشياه والنظائر ١/٢٤٤ – مطبوع خطأ ٢٢٢ .

كذلك يرفض موقف ابن مالك الشاطبي أيضًا، ويحمل على ابن مالك في مواضع من كتابيه: أصول العربية، وشرح الألفية (٥٥). ويعدد ما في هذا الموقف من أخطاء أهمها (٥٦).

أولاً: إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع ، وعلى إهماله في النظر القياسي جملة ، ولو كان معتبراً لنبهوا عليه .

ثانيًا: أن الضرورة - عند النحاة - ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر ؛ إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره ، ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل . . . وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به في ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك ، بحيث قد ينتبه غيره إلى أن يحتال في شيء يزيد تلك الضرورة .

ثالثًا: أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر ، واحدة يلزم فيها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال ، ولا شك أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضرورة، لأن اعتناءهم بالمعانى أشد من اعتنائهم بالألفاظ . وإذا ظهر لنا في موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟ ٣.

والضرائر سماعية ، ولا يسوغ للمولد من الشعراء إحداث شيء منها ، ولهذا خطأ الزمخشري في المفصل وابن هشام في المغنى (٥٧) أبا نواس في قوله (٥٨):

كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب

<sup>(</sup>٥٥) الضرائر ٦.

<sup>(</sup>٥٦) شرح الألفية (غير مرقم) .

<sup>(</sup>٥٧) انظر: المفصل ط كريستيانة ، مغنى اللبيب ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>۵۸) دیوان أبی نواس : ۲۱۰.

التكونه استعمل صغرى وكبرى نكرتين، وهذا الضرب من الصفات لا يستعمر إلا معرفًا ، وإنما يحوز التنكير في (فُعلًى) التي لا أفعل لها نحون حبلكي. وعلى هذا الاعتبار فإن هذا البيت ليس من قبيل الضرورة الشعرية ، وإنما هو من قبيل الخطأ ؛ لأن الضرائر - كما تقرر - تتوقف على المنقول» (٩٥).

ويدًا كان لا يجوز عند النحاة استحداث الضرائر ، فهل يجوز القياس عليها؟ . يروى ابن جنى أنه سأل أستاذه أبا على الفارسي عن «هذا ، فقال: كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم ، فيما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينا» (ت) . ويعقب ابن جنى على كلام أستاذه فيقول : «وإذا كان كذلك . فما كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتنا ، وما كان من أقبحها عندنا ، وما بين ذلك بين ذلك» (١٦) .

ولعل الحسن والقبح في الضرائر إنما يعود إلى مدى قرب الضرورة من الأصل المطرد أو بعدها عنه . ولذلك فإن النجاة يرون أن الضرائر قسمان ، حسنة وقبيحة (٦٢).

فالضرائر الحسنة ما لا تستهجن ولا تستوحش منها النفس ، كصرف ما لا ينصرف وقصر الجمع المدود ، ومد الجمع المقصور ، وتسكين عين قُعلَة في الجمع بالألف والتاء حيث يجب الاتباع ، نحو :

عل صروف الدهر أو دولاتها يدلننا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زَفْراتها

<sup>(</sup>٥٩) الضرائر ١٠ ، وانظر رأى الفارسي مفصلاً في الضرائر في : المسائل العكسريات - مصور -

<sup>(</sup>٦٠) الخصائص ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٦١) الخصائص ١/ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٦٢) الاقتراح: المسألة السابقة من مسائل المقدمة ، ط ١٦-١ ، انظر أيضًا الضرائل ٢٠- ٣١ ، داعى الفلاح - مخطوط ٩٤ - ٩٥.

والقبيحة أو المستقبحة ما تستقبح وتستهجن ، وتستوحش منها النفس وإن كانت جائزة (١٣٠) ، لبعدها بالكلمة عن الأصل بعدًا بَينًا ، وذلك كالأسماء المعدولة عن وضعها الأصلى بما يدخل عليها من تغيير بالزيادة أو بالنقص ، كقول الشاعر :

أصابهم (الحما) وهم عواف وكن عليهم تعسسالهنّه أراد: الحمام، وقول الآخر: و (شتا) بين قتلى والصلاح أريد صلاحها وتريد قتلى

أى : شتان . وقوله :

وإنى حوثما يثنى الهوى بصرى وحوثما سلكوا أرنوا (فأنظور)

يريد : فأنظر . وقول الحطيئة :

فيها الرماح وفيها كل سابغة جدلاء محكمة من نسج (سلاًّم)

أراد سليمان عَلَيْكِم . فغير الصيغة إلى صيغة أُخرى موهمة .

والنحاة يرون أن الضرائر (رخصة) ، أى يجوز للشاعر أن يستخدمها ويجوز له ألا يلجأ إليها (٦٤). ولكن النحاة - بوجه عام - يفضلون عدم استعمال الضرائر، وقد بنوا على موقفهم هذا أصلين مهمين :

أولهما: أن ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها. وقد فرَّع ابن النحاس في التعليقة فروعًا كثيرة على هذه القاعدة (٦٥).

<sup>(</sup>٦٣) المصادر السابقة ، وانظر المزيد من الأمثلة في كتاب سيبوية ١/٩ - ١٣ ، ارتشاف الضرب -مخطوط – ٣٨١ – ٣٩١، المسائل العسكرية - مصور – ١٣٤ – ١٣٥.

<sup>(</sup>٦٤) الاقتراح ط ٢ - ١١ ، داعي الفلاح - مخطوط - ٣٩ ب وانظر التعليقة لابن النحاس مصور رقم ١٤٣ .

<sup>(</sup>٦٥) الضرائر ١٩ ، الأشباه والنظائر ١/ ٢٤٥ - ٢٠٤٦ .

والثاني : أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها ، ومن ثم لا يجيز النحاة التوسع فيها(٦٦)

ولكن ابن الطيب ينقل في شرحه للاقتراح أن للأندلسيين موقفًا مغايرًا ، إذ يرون أن استخدام الضرورة «فيه تفصيل ، حاصله أن صرف الممنوع قد يكون واجبًا ، كصرف عنيزة في قول امرئ القيس :

فقالت: لك الويلات إنك مرجلي ويوم دخلت المخدر خدر عنيزة

وحَسنًا كصرف نعمان من قول الآخر:

أعد ذكر نعمان لنا إنّ ذكره.

وقسحًا كصرف أفعل التفضيل . . .

وجائزًا مستوى الطرفين في غير هذه المواضع»(٦٧).

وواضح من تعريف الضرورة أولاً ، ثم من الأمثلة الواردة لها ثانيًا ، أنها تتوقف على الشمر ؛ إذ هو الذي يباح فيه القياس على الضرورات المحفوظة . فهل معنى ذلك رفض القول بمبدأ الضرورة في النثر ، فلا يجوز فيه ما جاز في الشعر من القياس على الشاذ؟

إن موقف النحاة يختلف عن صوقف اللغويين ، كما أن موقف متأخرى النحاة يختلف عن موقف المتقدمين منهم .

ذلك أن بين اللغويين من مارس الحياة الأدبية وهؤلاء يرون أن من المحتم تقسيم النثر إلى قسمين : نثر عادى لا حاجة فيه إلى التحسين اللفظي ، ونثر فني يتطلب كثيرًا من العناية بالألف اظ ورصفها وتنسيقها ، وألحقوا النثر الفني بالشعر في جواز استخدام الضرورات فيه ؟ إذ هو - كالشعر - عمل فني يتطلب قدرًا من العناية التحسين في الصورة اللفظية ، ومن ثم يجوز له ما جاز في الشعر من ضرورات.

(٦٦) الضرائر ١٨ ، الأشباه والنظائر ١/٥٤٦.

(۱۷) انصرائر ... (۱۷) قيض نشر الالشراح - مخطوط - ۹۰ ...

وفي كتاب الحريرى «درة الغواص في أوهام الخواص» كثير من هذه الضرورات التي انتقلت من الشعر إلى النثر ، ومما نقله عن الأساليب الشائعة فنيًا قولهم (١٨٠): « قد حَدُث أمر - في ضمون الدال من حدث ، مقايسة على ضمها في قولهم : أخذه ما حَدُث وما قَدُم - في حرفون بنية الكلمة المقولة ، ويخطئون في المقايسة المعقولة ، لأن أصل بنية هذه الكلمة (حَدَث) على وزن (فعل) بفتح العين ، كما أنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي :

جزعت من أمر فظيع قد حَدَث أبو تميم هو شيخ لا حدث

# قد حبس الأصلع في بيت الحدث

وإنما ضُمِّت الدال من حَدَث حين قرن بـقَدُم لأجل المجاورة والمـحافظة على الموازنة . فإذا أفردت لفظة حـدث زال السبب الذي أوجب ضـم دالها في الازدواج ، فوجب أن ترد إلى أصل حركتها ، وأولية صيغتها » .

وقد تتبع الحريرى في غير موضع من كتابه ورود هذا النوع من الضرائر ، وانتهى إلى أن اذلك مطرد من الازدواج ، فإن العرب قد نطقت بعدة ألفاظ غيرت مبانيها لأجل الازدواج وأعادتها إلى أصولها عند الانفراد.

فقالوا: الغَدَايَا والعَشَايَا ، إذا قرنوا بينهما ، فإن أفردوا (الغدايا) ردوها إلى أصلها ، فقالوا: الغَدَوَات .

وقالوا: هَنَأْنِي الشيءُ ومَرَأْنِي ، فإن أفردوا (مرأنِي) قالوا: أَمْرُأْنِي . وقالوا: فعلت به ما سَاءَهُ وَنَاءَه ، فإن أفردوا قالوا: أَنَاءَه .

وقالوا أيضًا : هو رِجْسٌ نِجْسٌ - بكسر النون - فإن أفردوا لفظة (نجس) ردوها إلى أصلها فقالوا : نَجِس ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (٦٩):

<sup>(</sup>٦٨) درة الغواص في أوهام الخواص ٤٥ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٦٩) درة الغواص في أوهام الخواص ٤٦ \*

# الجامع:

لا يلحق المتيس بالمقيس عليه إلا إذا كانت بينهما صلة من نوع محدد . أى بشرط أن تتوفر فيهما مجموعة من الصفات تُكُوِّنُ ما يمكن أن يعد جامعًا بين طرفي القياس : المقيس والمقيس عليه .

والجامع بين الطرفين أحد ثلاثة: العلة، والشبه، والطرد. واستخدام هذه الاصطلاحات غير دقيق في البحث النحوى ؛ إذ يطلق عليها جميعها حينًا لفظ: العلة، وآنًا اصطلاح: الشبه، وذلك النوع من التوسع في استخدام الاصطلاح يعود إلى ما بينها كلها من بعض التشابه، ولكنه يغفل وجود فوارق دقيقة بينها، ومن ثم نفضل - مراعاة لهذه الفوارق - استخدام هذه الاصطلاحات الدقيقة في شرح الجامع وتحديد صوره.

#### ١- العلة:

العلّه أحد أنواع الجامع بين المقيس والمقيس عليه، وهي السبب الذي تحقق في المقيس أيضًا فألحق به فأخذ حكمه.

والعلة أنواع ثلاثة : العلة التعليمية ، والعلة القياسية ، والعلة الجدلية النظرية .

"فأما التعليمية فهى التى يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب ، لأنا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظًا ، وإنما سمعنا بعضًا فقسنا عليه نظيره ، مثال ذلك أنا لما سمعنا : قام زيد فهو قائم ، وركب فهو راكب . عرفنا اسم الفاعل فقلنا : ذهب فهو ذاهب ، وأكل فهو آكل . . . فمن هذا النوع من العلل قولنا : إن زيدًا قائم ، إن قيل : بَم نصبتم زيدًا؟ قلنا : بإنّ ، لأنها تنصب

الاسم وترفع الخبر: لأنا كذلك علمناه ونعلمه . . . فهذا وما أشبهه من نوع التعليم ، ويه ضبط كلام العرب.

فأما العلة القياسية فأن يقال - لمن قال : نصبت زيدًا بإن ، في قوله : إن زيدًا قائم - : ولم وجب أن تنصب (إن الاسم؟ فالجواب في ذلك أن يقول : لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول ، فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته ، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظًا ، والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظًا ، والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظًا ، فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله .

وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب (إنَّ) بعد هذا . مثل أن يقال : فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي الأفعال شبهتموها ؟ أبالماضية ، أم المستقبلية ، أم الحادثة في الحال ؟ . . . ولأي شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله ، نحو : ضرب زيدًا عمرو ، وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله ، لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان . . . وكل شيء اعتل به المسئول جوابًا عن هذه المسائل فهو داخل في الجدل والنظر العني .

وقياس (العلة) معمول به بالإجماع (٧٥)، وإن وقع خلاف بين العلماء في شروط العلة (٧٦). وقد استدل العلماء على صحة العلة بشيئين : التأثير ، وشهادة الأصول (٧٧).

والواقع أن العلة قديمة في البحث النحوى ، ولكنها تطورت بعد اتصال النحاة بالمنطق الأرسطى ، فتغيرت حدودها وأبعادها ومناهجها ، ونرجو أن يتضح ذلك في الباب الذي سنعقده للمنهج النحوى بين التقعيد والتعليل.



<sup>(</sup>٧٤) الإيضاح في علل النحو ٦٤ - ٦٥ .

<sup>(</sup>٧٥) لمع الأدلة في أصول النحو ١٠٥ .

<sup>(</sup>٧٦) لمع الأدلة في أصول النحو ١١٢ - ١١٣ .

<sup>(</sup>٧٧) لمع الأدلة في أصول النحو ١٠٦ .

الشبه معمول به - جامعًا بين المقيس والمقيس غلبه - عند أكثر العلماء (٧٨). ومعنى كون الشبه جامعًا بين طرفى القياس الأساسيين وجود وجه شبه بين المقيس والمقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل ويرى بعض العلماء أن اصطلاح (العلة) يتضمن الشبه أيضًا؛ لأنه التشابه الموجود بين المقيس والمقيس عليه كان علّة في الحكم . و هذا غير صحيح ؛ إذ أن لعلة شروطًا لا تتوفر في الشبه ، ومن ثم فإن العلة - بمعناها الاصطلاحي - نوع من الشبه ، وليس العكس

وحرصنا على تحقيق هذه التفرقة بين العلة والشبه مرده إلى ما لحظناه من خلط بين الاصطلاحين ، مع أن بينهما فرقًا في درجة «السبه» الموجودة بين الطرفين ، وقد أوضح العلماء هذا الفرق في أنه إن كان الشبه ناتجًا عن كون الحكم يثبت في الطرفين لسبب واحد وفي درجة واحدة كان علّة . وإن لم يكن كذلك كان شبهًا .

ومثـال قياس الشبـه ما ذكره البـصريون من أن إعراب المـضارع لمشابهـته الاسم المعرب لفظًا ومعنى واستعمالاً:

أما في اللفظ : فلموازنته له في الحركات والسكنات ، كضَارِب ويَضْرِب ، ومُدَحْرِج ويُدَحْرِج .

وأما في المعنى: فلقبول كل منهما الشيوع والخصوص، فالاسم عند تجرده من أداة التعريف يفيد الشيوع، وعند دخول حرف التعريف عليه يتخصص. كذلك المضارع عند تجرده عن حرف الاستقبال والحال يحتمل الحال والاستقبال، وعند دخول أحدهما عليه يتخصص، فيختص بالحال أو الاستقبال.

<sup>(</sup>٧٨) لمع الأدلة ١٠٥ .

وأما في الاستعمال : فلوقوع كل منهما صفة لنكرة ، ولدخول لام الابتداء، عليهما ، نحو : جاءني رجل ضارب أو يَضْرِب ، وإن زيدًا لضارب أو ليَضْرِب (٧٩)

فالشبه الذي بين المضارع والاسم المعرب في اللفظ هو: جريانه على الاسم المعرب في المعرب في الحركات والسكنات ، والشبه بينهما في المعنى هو الاختصاص بعد الشياع ، والشبه بينهما في الاستعمال هو دخول لام الابتداء ، ووقوعه وصفًا لنكرة - «وليس شيء من هذه العلل في هذه الأقيسة العلة التي وجب لها الإعراب في الأصل ، لأن العلة التي وجب لها الإعراب في الأصل - الذي هو الاسم - إنما هي إزالة اللبس ... وليس هذا المعنى موجودًا في الفعل المضارع، وهذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الشبه» (٨٠٠).

#### \* \* \*

#### ٣- الطرد:

وهو معتد به عند كثير من العلماء (٨١).

ومعنى كون الطرد جامعًا بين الطرفين: الفرع والأصل، أو المقيس والمقيس عليه أن يوجد الحكم في الطرفين مع فقدان العلة المناسبة، أو حسب تعبير ابن الأنبارى - الذى أخذه من بعد السيوطي (٨٢) - هو "وجود الحكم مع فقدان الإخالة في العلة» (٨٣).

وكون الطرد - وحده - جامعًا مذهب قوم من العلماء رأوا أن اطراد وجود الحكم في الطرفين دليل كاف على الجمع بينهما ، مستدلين على صحة ما رأوه بأمه (٨٤):

<sup>(</sup>۷۹) انظر الاتصاف ۳۱۷ - ۳۱۸ ، الانبار ۳۱ ، المحصول في شرح المفصول ۱۶۱ - ۱۶۹ . (۸۰) لمع الأدلة ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٨١) لمع الأدلة ١٠٥ ، الاقتراح ط٢ - ١٢ - ٦٣ .

<sup>(</sup>٨٢) الاقتراح - ط١ - ٦٠ .

<sup>(</sup>٨٣) لمع الأدلة ١١٠.

<sup>(</sup>٨٤) انظر : لمع الأدلة ١١١، الاقتراح ط ٢ - ٢٣.

أولَها : أن الدليل على صحة العلة إطرادها وسلامتها عن النقض ، وهذا موجود في الطرد .

ثانيها : أن عجز المعترضن عليها دليل على صحتها .

ثالثها: أن الطرد نوع من النياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة أو شبه .

ورفض كثير من العلماء حجية الطرد ، ومنعوا أن يكون - وحده - جامعًا بين طرفي القياس ، واستدلوا على ذلك بأمرين (٨٥):

أولهما: أن مجرد السطرد لا يوجب غلبة الظن ؛ إذ في النحو كثير من الأحكام التي اطردت دون أن يكون لاطرادها جامع من علمة أو شبه ، ومن ذلك مثلاً بناء (ليس) باعتبارها فعلاً ، وإعراب ما لا ينصرف وهو اسم . ألا ترى أنك لو عللت بناء ليس بعدم التصرف لاطرد البناء في كل فعل غير متصرف ، وإعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف لاطرد الإعراب في كل اسم غير منصرف ، بل نعلم مالا ينصرف بعدم الانصراف لاطرد الإعراب في كل اسم غير منصرف ، بل نعلم يقينًا أن (ليس) إنما بني لأن الأصل في الأفعال البناء ، وأن ما لا ينصرف إنما أعرب لأن الأصل في الأسماء الإعراب .

وثانيهما: أن الاعتداد بالطرد - وحده - يسلم إلي القول بالدور ؟ إذ لو قبل : ما الدليل على صحة ما ادعيته ؟ لأجاب : أنا أدعى أن هذه - أى دعواى - علة في محل آخر ، فإذا قبل له : وما الدليل على أنها علة في محل آخر / فيقول : دعواى أنها علة في مسألتنا ، فدعواه دليل على صحة دعواه .

وإذا قيل له: وما الدليل على أنها علة في الموضعين جميعًا ؟ فيقول: وجود الحكم معها في كل موضع دليل على أنها علة ، فإذا قيل له: فإن الحكم قد يوجد مع الشرط كما يوجد مع العلة ، فما الدليل على أن الحكم ثبت بها في السحل الذي هو فيه ، فيقول: كونها علة ، فإذا قيل له: فما الدليل على كونها

<sup>(</sup>١٤٠) انظر : لمع الأدلة ١١٠ ، الاقتراح ط٢ - ٢٢.

علة ؟ فيقول : وجود الحكم معها في كل موضع وجدت فيه، فيصير الكلام دورا" (٨٦).

وقد رد ابن الأنباري أدلة المحتجين بالطرد جامعًا:

فخطأ دليلهم الأول بأنهم جعلوا الطرد دليلاً على صحة العلة ، ثم ادعوا بأنه هنا هو العلة نفسها ، وليس من ضرورة أن يكون الدليل على صحة العلة هو العلة نفسها .

وخطأ دليلهم الثاني بأن العكس صحيح أيضًا ، وهو أن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة بها دليل على فسادها .

وخطأ دليلهم الثالث بأنه فاسد ولا دليل فيه، إذ تمسك بالطرد في اثبات الطرد (۸۷).

<sup>(</sup>١١١ - ١١١ - ١١١ .

<sup>(</sup>٨٧) لمع الأدلة ١١١ - ١١٢ .

#### الحكم:

إلحاق المقيس بالمقيس عليه يتضمن إعطاء وحكمه ، وإعطاء المقيس حكم المقيس عليه يتضمن - بالمضرورة - انتفاء ضد هذا الحكم ، ومن هنا فإن الأحكام الناتجة عن القياس تنقسم - عند النحاة - أول الأمر إلى مجموعتين : أحكام واجبة ، وأخرى ممنوعة .

ولكن النحاة أدركوا أن إلحاق المقيس بالمقيس عليه قد لا يوجب له حكمه، لأن صور الإلحاق تتعدد - كما رأينا من قبل في الجامع - ومن ثم تتعدد بتعددها الأحكام الناتجة عن القياس .

وهكذا لم يعـد الحكم ينقسم إلى واجب ومـمتنع فـحسب ، وإنمـا صار أقسامًا ستة تختلف باختلاف الجامع بين الطرفين ، وهذه الأقسام هي (٨٨):

- ١) واجب ، كرفع الفاعل ، وتأخيره عن الفعل ، ونصب المفعول ، وجر المضاف إليه ، وتنكير الحال والتمييز .
  - ٢) ممنوع ، كأضداد ما ذكر في الواجب .
  - ٣) حسن ، كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض، ومثاله قول الشاعر :

وإن أتاه خليل يوم مسسألة يقول: لا غائب مالى ولا حرم قال أبو حيان: " ولا أعلم خلاقًا في جواز الجزم وأنه فصيح مختار إلا ما ذكر صاحب كتاب " الإعراب " عن بعض النحويين أنه لايكون في الكلام الفصيح وإنما يجئ مع كان لأنها أم الباب ، والذي نص عليه الجماعة أنه لا

<sup>(</sup>۸۸) انظر : الاقتراح ط۲ – ۱۰ - ۱۱ ، داعی الفلاح لمحبآت الاقتراح – مخطوط – ۱۳۹ – ۱۳۸.

يختص بها بل سائر الأفعال في ذلك مثلها ، قال : والرقع مسموع ، و نص بعض أصحابنا أنه أحسن من الجزم "(٨٩).

- ٤) قبيح ، كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع . كقول الشاعر :
  يا أقرع بن حابس يا أقرع في إنك إنْ يُصْرَعُ أخوك تُصْرِعُ (٩٠)
- ه) خلاف الأولى ، ومثاله تقديم المفعول في نحو : ضرب غلامه زيد ، «لأن الأولى وصل الفاعل بالفعل لكونه كجزئه »(٩١).
- جائز على السواء ، ومثاله حذف المبتدأ أو الخبر ، أو إثباته ، حيث لا مانع
  من الحذف ولا مقتضى له.

ومن الواضح أن النحاة قد تأثروا في هذه التقسيمات المختلفة للحكم النحوي بتقسيمات الفقهاء للحكم الفقهي ، وهو مظهر من مظاهر الخلط المنهجي في البحث النحوي ، وقد تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل في كتابينا : امناهج البحث عند النحاة العرب، واتقويم الفكر النحوي، فلا داعي لتناوله من جديد .

<sup>(</sup>۱۹) داعی الفلاح ۱۳۷ ،

<sup>(</sup>٩٠) السابق .

<sup>(</sup>٩١) المصدر نفسه ٣٧ أ - ب.

الفصل الثالث أبعاد التغير في مفهوم القياس ونتائجه

# الفصل الثالث أبعاد التغير في مفهوم القياس وَنتائجه

ترك هذا التغير في مفهوم القياس الذي عرضناه في الصفحات السابقة تأثيرًا بالغ العمق في تحديد مصادر المادة اللغوية ، وأساليب نقدها، فقد أضاف إليها كما حذف منها ، فتغيرت بذلك صورتها إلى أبعد حدود التغيّر وأقصاه .

أضاف إلى مصادر المادة مصادر ثلاثة جديدة ، هي : القياس ، والاستصحاب .

1- أما القياس ، فكما رأينا في تحليل أركانه لا يحتاج إلى أكثر من وجه شبه بين طرفين ، ومن ثم فإن النحاة كانوا بواسطته يستطيعون إلحاق ما يشاءون من النصوص بالمادة اللغوية الموروثة ، اعتمادًا على ما يجدونه من شبه بين هذه النصوص وبين الموروث من المادة اللغوية . فإذا أعجزهم وجود شبه ما راحوا يفترضون وجوده ويفرضونه فرضًا ، حتى لو أسلمهم ذلك إلى التمحك والتكلف. وحاولوا تبرير ذلك بأنه ضرورة لإثراء اللغة ، وتنمية قدراتها في مواجهة الحاجات المتغيرة والمتجددة للمجتمع .

وقد كان فتح باب القياس على هذا النحو يحمل - بالضرورة - أخطاراً شتى على اللغة ، بما ينمى فيها من الشذوذ بالقياس عليه ؛ إذ أن صور الإلحاق تتعدد ، ومع تعددها تختلف وجهات نظر الباحثين ، ومع اختلاف وجهات نظرهم تضطرب الأحكام حتى لتتناقض . وهو ما نجد له أمثلة كثيرة في القواعد النحوية ، وقد أدركه بعض النحاة فحاولوا وضع حدود ضابطة لتعارض الأقيسة ، عن طريق الترجيح بين الأقيسة . ولكن هذا الحل كان - بدوره - مصدراً جديداً للاضطراب ، وسباً مباشراً للتناقض . وهو ما نرجو أن نشير إليه بعد قليل .

٢- وأما الاستحسان فقد اختلف في تعريف ، كما اختلف في قيمته وحجيته في البحث النحوى ، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه ما يستحسنه الإنسان من غير دليل ومن ثم رفض هؤلاء العلماء حجيته بناء على أنه سنى على التحكم ؛ لأنه مرتبط بالذوق الشخصي المجرد من كل شرط موضوعي (١)

ولكن هذا التعريف - عند الجمهور - لا يعتد به ولا يعول عليه ، وهم يعرفون الاستحسان بأنه ا ترك قياس الأصول لدليل، أو هو تخصيص العلة الالله ومن ثم فإن الاستحسان - في ضوء هذا التحديد - ليس صادرًا عن تحكم شخصي ، ولا يتوم على أساس من المصادرات المذهبية ، وإنما يمتد عن الإدراك العلمي الذي يعي وجود ظروف خاصة تحد من شمول حكم القياس الأصلي .

٣- وأما الاستصحاب إفايقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل "(٣).

واستصحاب حال الأصل - بناء على هذا - في الأسماء يكون بالإعراب ، حتى يوجد فيها ما يوجب البناء .

واستصحاب حال الأصل في الأفعال هو البناء حتى يوجد فيها ما يوجب الإعراب .

مثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن تقول : الأصل في الأسماء الإعراب ، وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف أو تضمن معناه ، وهذا الاسم لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه ، فكان ماقيًا على أصله في الإعراب .

<sup>(</sup>١) انظر : الاقتراح ط١ - ٨١ ، لمع الأدلة ١٣٤. .

 <sup>(</sup>٢) الاقتراح ط١ - ٨١ ، لمع الأدلة ١٣٢ - ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الإغراب في جدل الإعراب ٤٦.

ومثال التمسك باستصحاب الحال في الفعل أن تقول في فعل الأمر : الأصل في الأفعال البناء ، وإنسا يعرب منها ما شابه الاسم ، وهذا الفعل لم يشابه الاسم ، فكان باقيًا على أصله في البناء (٤).

والواقع أن الاستحسان بمفهومه الذى قبله الجمهور نوع من القياس غير المستكمل للشروط، وأن الاستصحاب نوع من مراعاة النص فى مقابلة ما طرده النحاة من قاعدة، وإن بدا على عكس ذلك نوعًا من مراعاة القاعدة ذاتها وعلى ذلك فإن هذه المصادر تنحل إلى مصدرين فحسب، هما: القياسم والنقل، ويعد القياس هو المصدر الجديد الذي أضافه النحاة لمصادر المادة اللغوية، وهو مصدر بالغ الأهمية في النحو العربي. ولا تعود أهمية هذا المصدر إلى سلامة أحكامه، ودقة نتائجه، وإنما تمتد هذه الأهمية عما تركه من آثار في التراث النحوى: قواعده وتعليلاته، وما وراء قواعده وتعليلاته من أصول حكمت تفكير النحاة.

## 带 带 带

وكما أضاف النحاة بعض المصادر الجديدة للمادة اللغوية ، حذفوا بعض مصادر المادة التي اعتمدت من قبل ، ولعل ذلك يتضح من دراسة موقف العلماء من المصدرين اللذين كان اعتماد النحويين واللغويين عليهما في المرحلة السابقة ، وهما : السماع والرواية .

أما السماع فقد رفضوا اعتباره مصدرًا من مصادر المادة اللغوية ، ومعنى رفضهم السماع رفضهم استمرار بقائه مصدرًا من مصادر المادة . لا رفضهم المسموعات السابقة . لأن تلك المسموعات أصبحت جزءًا من المرويات (٥).

وكان رفض النحاة السماع شاملاً البداة والحضريين جميعًا ، وقد عللوا ذلك بانتشار الأخطاء اللغوية بين القبائل البدوية كما انتشرت من قبل بين سكان

<sup>(</sup>٤) عضر المصدر السابق ص ٦٣ - ٦٤ ، لمع الأدلة ١٤١ - ١٤٢ ، الاقتراح ط ١- ٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر : الفصل الأول من هذا البحث .

الحواضر، فعلة ترك الأخذ عن أهل اليحضر « ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل (٢). وهذه العلة قد انتقلت أيضًا إلى أهل الوبر، يقول ابن جنى: « وكذلك أيضًا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها، وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها، وترك تلقى ما يرد عنها، وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا، لأنا لا نكاد نرى بدويًا فصيحًا (٧).

وكان الرفض الكامل للسماع، وعدم اعتباره مصدراً من مصادر المادة اللغوية موقف النحاة جميعاً في هذه المرحلة ، لا يشذ منهم إلا الزمخشرى في كشاف ، فقد استثنى من الرفض أئمة اللغة ورواتها ، ورأى أنهم من الفصاحة بحيث يعتد بكلامهم ويسمع منهم ، يقول السيوطى : «أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة العربية ، وفي الكشاف ما يقتضى تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها ، فإنه استشهد بأبيات لأبي تمام الطائي حبيب بن أوس» (٨) ، وعلل له بقوله :

" وهو وإن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة ، فهو من علماء العربية، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ، ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة ، فيتتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه (٩). كذلك استشهد في غير موضع من كتابه بغير أبي تمام من المحدثين : كالبحترى (١١) وابسن الرومي (١١) وأبي الطيب نستني (١٠) ، بل استشهد بشيء من شعره أيضًا (١٢). وقد

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/ د. - (٧) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) انظر : الاقتراح ط٢ - ٢٦ ، خزانة الأدب ٢/١ ، مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف ٨، ١١ ، ٣٩ . وكلها نقلت عن الكشاف ، انظر مِثالاً ١/ ٤٠ ، ٣٤، ٥٥ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٩) الكشاف ١/٣٤ وقد نقله السيوطي بتغيير يسير في الاقتراح ط٢ - ٢٦ - ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر: مشاهد الانصاف ١١.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: مشاهد الانصاف ۲۸.

<sup>(</sup>١٢) انظر: مشاهد الانصاف ١٣ ، ١٤ ، ١٣ ، ٢٦.

<sup>(</sup>۱۳) انظر : مشاهد الإنصاف ۱۱، ۱۲، ۲۹، ۳۳، ۳۷ :

قسر بعض الدارسين هذا الموقف من الزمخشرى بأنه قد تأثر بموقف سابق لأبى على الفارسي حين احتج ببيت لأبي تمام أيضًا مجاملة لسيف الدولة (١٤)، وهو قوله (١٥٠):

# من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا

وذلك غير صحيح ؛ فإن أبا على الفارسى إنما ذكر هذا البيت في الإيضاح على سبيل التمثيل ، وليس من باب الاحتجاج (١٦). ونحسب أن موقف الزمخشرى امتداد تلقائي لاتجاهه الكلامي الذي يحترم العقل ويقدره ، ويجعله حكمًا فيما يتناول من قضايا الدين واللغة والحياة جميعًا . والعقل لا يسيغ قبول مرويات بعض العلماء ورفض ما تنتجه قرائحهم ، ويرى فيه قبولاً لبعض تفكيرهم ورفضًا لجانب آخر منه ، فهو من قبيل التناقض الذي يأبي الوقوع فيه إنسان يحكم عقله ، ولعل تأثر الزمخشرى بهذا الاتجاه الكلامي هو الذي حد من تقبل النحاة لهذا الاتجاه . على الرغم من اعتمادهم - في بعض الأحيان - على أبيات لمحدثين من الشعراء (١٧).

وقد تجاوز النحاة رفض المسموع إلى رفض بعض المروى ، لمعارضته لما أسلمت إليه أقيستهم ، وهكذا «كان قوم من النحاة . . . يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية ، وينسبونهم إلى اللحن (١٨٠) . وذلك لأن أئمة القراء كما يذكر أبو عمرو الداني « لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة ، والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر والأصح

<sup>(</sup>١٤) انظر : وفيات الأعيان ٢/١٣١١ ، دراسات في العربية ٣٦ - ٣٧.

<sup>(</sup>١٥) ديوان أبي تمام ١٧/٣.

<sup>(</sup>١٦) انظر : شرح الخطيب التبريزي لديوان أبي تمام ٣/ ٦٧ ، الإيضاح منخطوط - ٣٤ ، شرح شواهد الإيضاح لابن عبد الجبار مخطوط ، أبو على الفارسي ٥٢٩ - ٥٣٠.

<sup>(</sup>١٧) انظر مثلاً: مغنى اللبيب ٦١٢ ، حاشية الأمير على المغنى ١٩٤/١.

<sup>(</sup>١٨) الاقتراح ط ١- ١٤ ، وقد حكى الفارسي قريبًا من ذلك في المسائل العسكريات - مصور -لوجة ١٣٣.

في النقل . والرواية إذا تُبتت عندهم لم يَرُدَّهَا قياسُ عربية ، ولا فُشُو لُغَة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»(١٩).

وقد رفض المفسرون هذا الموقف من النحاة ، واتهموهم بالتناقض ، إذ يجوزون إثبات اللغة بشعر مجهول ثم يمنعون إثباتها بالقرآن ولا يحتجون بقراءاته المروية الوكثيرا ما ترى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن ، فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا به . وأنا شديد التعجب منهم ؛ فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقها دليلاً على صحتها فلأن يجعلوا ورود القرآن على صحتها كان أولى المراحة المراحة القرآن على صحتها كان أولى المراحة المراحة القرآن على صحتها كان أولى المراحة القرآن على صحتها كان أولى المراحة المراحة المراحة القرآن على صحتها كان أولى المراحة المراحة

وكما أسلم أخذ النحاة بالقياس الشكلى ، ورغبتهم فى طرد الأحكام ، إلى رفض بعض المروى ، كشف لهم عن الحاجة الملحة إلى النصوص لتؤيد الأحكام التى انتهوا إليها والأقيسة التى قالوا بها ، ومن ثم اضطروا إلى البحث فى المرويات علّهم يستخلصون منها مادة لغوية جديدة ، وهكذا لم يجدوا بدًا من تجاوز ما تقرر من قبل من أساليب لتناول المرويات ، فى محاولة لتفتيق هذه المرويات عساها ترفدهم ببعض ما يحتاجون إليه من أسانيد . وكان أبرز ما توصلوا إليه - فى هذا المجال - الاحتجاج بالقراءات الشاذة ، وبالحديث.

# أولاً: الاحتجاج بالقراءات الشاذة:

لا يكاد يوجد خلاف بين علماء هذه المرحلة في صحة الاحتجاج بالقراءات القرآنية: متواترة أو صحيحة ، يقول ابن خالويه في مقدمة كتابه «الحجة في قراءات الأئمة السبعة»: "إنى تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة ، المعروفين بصحة النقل ، وإتقان الحفظ ، المأمونين على تأدية الرواية واللفظ . فرأيت كلاً منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه

<sup>(</sup>١٩) النشر في القراءات العشر ١٠/١.

<sup>(</sup>۲۰) تفسير الفخر الرازي ۲/ ۱۹۳.

مذهبًا من مناهب العربية لا يُدُفّع ، وقيصد من القياس وجهًا لا يُمنع ، فوافق باللفظ والمحكاية طريق النقل والرواية ، غير مُؤثر للاختيار على واجب الآثار»(٢١).

ولكن النحاة لم يقفوا عند الاحتجاج بالقراءات غير الشاذة ، بل اضطروا إلى أن يستشهدوا بالقراءات الشاذة أيضًا ، ولعل أكبر من احتج لهذا التطور في الاستشهاد بالقراءات القرآنية ابن جنى ، الذي يقول في كتابه (المحتسب) : الولعله (يريد الشاذ) أو كثيرًا منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه . نعم . وربما كان فيه ما تلطف صنعته ، وتعنف بغيره فصاحته ، وتمطوه قوى أسبابه ، وترسو به قدم إعرابه ، ولذلك قرأ بكثير منه من جاذب ابن مجاهد عنان القول فيه ، وماظه عليه ، وزاده إليه . كأبي الحسن أحمد بن محمد بن شنبوذ ، وأبي بكر محمد بن الحسن بن مغسم ، وغيرهما ممن أوى إلى رواية استغواها ، وانحني على صناعة من الإعراب رضيها واستعلاها»

الولسنا نقول ذلك فسحًا بخلاف القراء المسجمة في أهل الأسصار على قراءتهم ، أو تسويعًا للعدول عسا أثرته عنات عنهم . لكن غرضنا منه أن نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذًا ، وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه ، آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه ، لئلا يرى مرى أن العدول عنه إنما هو غضن منه أو تهمة له ، وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول الله عالي ، والله تعالى يقول : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ ، وآخذه هو الأخذ به ، فكيف يسوغ - مع ذلك - أن نرفضه ونجتنبه؟! المعاني والألفاظ ،

ويقول أيضًا:

<sup>(</sup>٢١) الحجة في قراءات الآثمة السبعة (مخطوط) ورقة ١. . .

<sup>(</sup>٢٢) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - المخطوط - ٣ - ٤ والمطبوع . ٢٣ - ٢١)

« فإن قصر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله عليه فلن يقصر عن وجه من الإعراب داع إلى الفسحة والإسهاب ، إلا أننا وإن لم نقراً في التلاوة به مخافة الانتشار فيه ، ونتابع من يَتّبع كُلَّ جائز روايةً ودرايةً ، فإننا نعتقد قوة هذا المسمى شادًا ، وأنه مما أمر الله تعالى بتقبله ، وأراد منا العمل بموجبه ، وأنه حبيب إليه ، ومرضى من القول لديه» (٢٣).

ويقول ابن علان : « وقد أطلق الناس من علماء العربية على الاحتجاج للقواعد العربية بالقراءات الشاذة ، الخارجة عن الجادة في العربية . ولا يضر في فصاحتها مخالفتها لجادة الاستعمال إذا لم تخالف قياسًا نحويًا» (٢٤).

ولعل ابن مالك أكثر النحاة - في هذه المرحلة - استشهادًا بالشاذ من القراءات ، وإن نظرة عجلى إلى كتابه : شرح التسهيل ، لتكشف عن اعتماد كبير على شواذ القراءات في معظم ما ذكر من قواعد (٢٥). وعلى الرغم من تتبع أبى حيان لابن مالك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب ، وبخاصة في استشهاده بالمحديث - كما سنذكر بعد قليل - فإنه لم يأخذ عليه الاستشهاد بالقراءات الشاذة (٢٦)، مما يكشف عن استقرار الاحتجاج بها ، وهو ما يؤيده ما ذكره السيوطى في مواضع من كتابيه : «الاقتراح في علم أصول النحو» ، و«الاتقان في علوم القرآن» . إذ يقول : «أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية ، سواء كان متواترًا أم آحادًا أم شبادًا . وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة ، وإن اختيلف في الاحتجاج بها في الشاذة لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة ، وإن اختيلف في الاحتجاج بها في

<sup>(</sup>٢٢) المعتسب ٥ من المخطوط ، والمطبوع ١/ ٣٢ - ٣٣.

<sup>(</sup>٢٤) داعي الفلاح (مخطوط) ٥١أ.

<sup>(</sup>٢٥) انظر مثلاً صفحات ٢، ١٠، ١١، ٤٤ ، ١١٨، ١٢٩، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢٦) انظر : التذييل والتكميل في شرح التسهيل - مخطوط ..

<sup>(</sup>۲۷) انظر : الأقتراح ط۱ - ۱۶ - ۱۰.

<sup>(</sup>٢٨) المصدر السابق ، وانظر أيضًا : الإتقان في علوم القرآن ١/ ٧٥ وما بعدها .

ومن أمثلة الاحتجاج بالقراءات الشاذة في القواعد النجوية :

- ۱- جعل ضمير الفصل مبتدأ ، ورفع ما بعده على الخبرية ، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون﴾(٢٩) وهي قسراءة أبى زيد(٣٠).
- ٢- جواز زيادة الياء في اسم الإشارة المثنى ، استنادًا إلى قوله تعالى : ﴿فذانيك برهانان من ربك ﴾ (٣١) وهي قراءة ابن كثير (٣٢).
- ٣- جواز مجىء اسم التغيل من الخير والشر. على أصله بصيغة أفعل ، استنادًا الله قوله تعالى : ﴿سيعلمون غدًا من الكذاب الأشر ﴿ (٣٣) وهي قراءة أبي قلالة (٣٤).
- ٤- جواز نيايبة بعض حروف الجرعن بعض ، كنيابة على بدلاً من الباء في قوله تعالى : ﴿حقيق بألا أقول على الله إلا الحق﴾ (٣٥) وهي قصراءة ابن مسعود (٣٦).
- ٥- جواز كسر شين (عشرة) وإسكانها ، استنادًا إلى قوله تعالى : ﴿فانجرت منه اثنتا عَـشرةَ عيـنًا﴾ ، وقوله : ﴿أَخَد عَـشر﴾ (٣٧) والأولى : قراءة يـحـيى وإبراهيم وعمرو بن ميمون (٣٨) ، والأعـمش (٣٩). والثانية قراءة يزيد بن

<sup>(</sup>٢٩) شرح التسهيل ٢٩ ، شرح الكافية لابن الحاجب ١٢.

<sup>(</sup>٣٠) مختصر في شواذ القرآن ١٣٦.

<sup>(</sup>٣١) شرح التسهيل - مخطوط - ٢٩.

<sup>(</sup>٣٢) شواذ القراءة واختلاف المصاحف - مخطوط - ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣٣) شرح التسهيل - مخطوط - ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣٤) شواذ القراءة واختلاف المصاحف - مخطوط - ٣١٨.

<sup>(</sup>ra) شرح التبهيل ١٦٤ - ١٦٥.

<sup>(</sup>٣٦) شواذ القراءة ٣٩٨ ، المختصر في شواذ القرآن ٤٥.

<sup>(</sup>۲۷) شرح التسهيل ١٣٤.

<sup>(</sup>٣٨) شواذ القراءة ٣٧.

<sup>(</sup>٣٩) المختصر في شواذ القرآن ٦.

القعقاع (٤١)، وعلى (٤١).

٦- جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب ، استنادًا إلى قراءة وأف أف فبذلك فلتفرحوا (٤٢).

المنبوء المشارين

٧- جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، استنادًا إلى قراءة : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ الذَى تَسَاءُلُونَ بِهُ وَالاَرْحَامِ ﴾ (٤٣). وهي قراءة حمزة والنخعى وقتادة والأعمش (٤٤).

وقد حاول الأستاذ سعيد الأفغاني أن يدعم هذا الاتجاه الذي يحتج بكل القراءات القرآنية ، بما فيها القراءات الشاذة منطلقًا من نقطة بدء تختلف إلي أبعدغايات الاختلاف عن النقطة التي بدأ منها النحاة في احتجاجهم بهذه القراءات، إذ يبدأ من مسلمة عنده بأن «القياس يتضاءل عن السماع» (٢٥٥) لينتهي منها إلى أن «قراءات القرآن جميعها حجة في العربية ، متواترها وآحادها وشاذها، وأكبر عيب يوجه إلى النحاة عدم استيعابهم إياها ، وإضاعتهم على أنفسهم ونحوهم مئات من الشواهد المجتمع بها ، ولو فعلوا لكانت قواعدهم أشد إحكامًا» (٢٤٥)، في حين إن النحاة إنما يبدءون من ضرورة البحث عن مصدر جديد للمادة اللغوية، يهذف إلى تأييد ما تسلم إليه الأقيسة النحوية . فهم يرتكزون على قاعدة غير التي انطلق منها الأستاذ الأفغاني ، وهي «التدليل على صحة القياس ونتائجه» وليس «أفضلية السماع على القياس» كما ذهب .



<sup>(</sup>٤٠) المختصر في شواذ القرآن ٦٢ ، شرح التسهيل ١٣٤.

<sup>(</sup>٤١) شواذ القراءة واختلاف المصاحف ١٧١ .

<sup>(</sup>٤٢) الإتقان ١/ ٧٧، الاقتراح ط١ - ١٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤٤) الإنصاف ٢٧٢ - ٢٧٩ ، البيان في غريب إعراب القرآن ، ١٥٢/١ - ١٥٣.

<sup>(</sup>٤٥) انظر في أصول النحو ٣٦.

<sup>(</sup>٤٦) في أصول النحو ٤٠.

## ثانيًا: الاحتجاج بالحديث:

لم يكن ثمة خلاف في الاحتجاج بالحديث في المرحلة الأولى للقياس ، فقد سكت علماء تلك المرحلة عن الاستدلال به ، لم يشذ منهم أحد . أما في هذه المرحلة ، وبعد أن ظهرت الحاجة واضحة إلى مصادر جليدة للمادة اللغوية ، فقد ذهب كثير من العلماء إلى الحديث ، يلتمس فيه ما يؤيد أقيسته ويعضد أحكامه . في حين رفض بعضهم اعتبار الحديث مصدرًا جديدًا يرفد المادة اللغوية بمزيد من النصوص . وتوسط فريق ثالث ، فرأى أن من الممكن الاحتجاج ببعض الحديث دون بعض . وهكذا نشأ الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوى ، ويمكن أن نميز في هذه الاختلافات اتجاهات ثلاثة :

#### الاتجاه الأول:

يرفض أصحاب هذا الاتجاه الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به . ونحن نجد في هذا الاتجاه العام مدرستين للنجاة : مدرسة النحاة المتقدمين الذين وقفوا من الحديث موقفًا سلبيًا ، فامتنعوا من الاحتجاج به ، دون أن يحاولوا تعليل هذا الامتناع أو تفسير مضمونه . وهل يعني رفض حجية الحديث أو عدم الحاجة إلى الأحاديث . وعلى رأس هؤلاء المتقدمين أبو عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر ، والخليل ، وسيبويه ، والكسائي ، والفرّاء ، والمبرد ، والمازني ، وعلي ابن المبارك الأحمر ، وهشام بن معاوية الضرير (٤٧).

والمدرسة الثنانية تضم بعض النحاة المتأخرين ، وعلى رأسهم أبو الحسن ابن الصائغ المتوفى سنة ١٨٠هـ ، وأبو حيان الأندلسي المتوفى سنة ٧٤٥هـ.

وهذه المدرسة لا تقف هذا الموقف السلبي الذي وقفه المتقدمون من النحاة ، بل ترفض صراحة الاحتجاج بالحديث ، وتعلل لهذا الرفض ، فابن الضائع يعلل عدم حجية الحديث عنده بأن «الأحاديث لم تنقل كما سمعت من

<sup>(</sup>٤٧) انظر : خزانة الأدب ١/٥.

النبى النبى النبي النبي المعنى هو السبب عندى في ترك الأثمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث ، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ، ولولا تصريح المعلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي عالمين المنه المنه المعنى العرب العرب العرب المعنى المعن

وقد تبعه أبو حيان في رفض الاحتجاج بالحديث ، وأخذ على ابن مالك اختجاجه به ، ورد عليه هذا الاحتجاج في مواضع كثيرة من شرحه على شرح التسهيل ، يقول : "قد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيراً بالاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسأن العرب بما روى فيه ، وما رأيت أحداً من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل ، وإنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله عين ألى وذلك أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى ، وقد وقع اللحن كثيراً فيما روى من الحديث ، لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون الله عنوا أحكامهم على ما ورد في علماء العربية الذين استنوا قوانينها وقواعدها لم يبنوا أحكامهم على ما ورد في الحديث . . . وجاء هذا الرجل - يعني ابن مالك - متأخراً في أواخر قرن سبعمائة ، فزعم أنه يستدرك على المتقدمين ما أغفلوه ، وينبه الناس على ما أهماوه ، ولله در القائل : لن يأتي آخر هذه الأمة بأفضل مما أتى به أولها" (10).

ويفصل في موضع ثالث ما أجمله من أسباب رفضه حجية الحديث ويرده الى سببين نقلهما من بعد السوطى والبغدادي وابن علان (٥٢).

 <sup>(</sup>٤١) شوح الجمل الكبيرة له - مخطوط - غمير موقم وانظر الخزانة ١/٥ ، وفي الاقتراح ط١ ١٨ ابن الصنايع وهو تحريف من الناسخ لم يصفح في الطبع .

<sup>(</sup>٤٩) شرح الجمل الكبيرة - مخطوط - بدار الكتب المصرية رقم ٢٠ نحو .

<sup>(</sup>٥٠) تمهيد القواعد ٥/١٧١.

<sup>(</sup>٥١) تمهيد القواعد ٣/٧١.

<sup>(</sup>٥٢) انظر : الاقتراح ط ٢ - ١٧ - ١٨ ، الثَّفرانة أ/٥-٦، داعي الفلاح ١٥٨ وما بعدها.

أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى ، فتجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه على الم زمّل بتلك الألفاظ جميعها ، نحو ما روى من قوله : (رَوَّ جَنَّكُها بما معك من القرآن) و(مَلَّكُنَّكَها بما معك) ، و(خَذُها بما معك) وغير ذلك من الألفاظ الوارءة فى هذه القصة ، فنعلم يقينًا أنه على الفظ مرادفًا لهذه هذه الألفاظ ، بل لا جزم بأنه قال بعضها ، إذ يحتمل أنه قال لفظاً مرادفًا لهذه الألفاظ غيرها ، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه ، إذ المعنى هو المطلوب، ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة ، والاتكال على الحفظ، والضابط منهم من ضبط المعنى ، وأما ضبط اللفظ فبعيد جدًا ، لا سيما فى الأحاديث المهوال . وقد قال سفيان الثورى : إن قلت لكم أنى أحد ثكم كما سمعت فلا تصدفونى ، إنما هو المعنى . ومن نظر فى الحديث أوفى نظر كما المغنى .

# الأمر الثاني :

أنه وقع اللحن زئيراً فيما روى من الحديث ، لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك ، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب ، ونعلم - قطه امن غير شك - أن رسول الله عير كان أفصح الناس ، فلم يكن ليتكلم إلا بالمصح اللغات وأحسن التراكيب ، وأشهرها وأجزلها . وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنها يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز ، وتعليم الله ذلك له من غير معلم الله .

وقد تبع ابن المسائغ وأبا حيان جلال الدين السيوطى ، الذي اكتفى المتخيص ما ذكراه من ادلة لرفض حجية المحديث (٥٢) ، ولكنه لم يحسن النقل عن ابن الصائغ فذكر أنه قال: " قال ابن خروف : يستشهد بالحديث كثيرًا ، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن ، وإن كان يرى أن مَنْ قبله أغفل

<sup>(</sup>٥٢) الافتراح ط٢ - ١٦ - ١٩.

شيئًا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى " (٥٥). فحعل ابن خروف من المنكرين حجية الحديث ، الذين يأخذون على ابن مالك الاحتجاج به ، هذا غير صحيح ، فإن ابن خروف ممن يحتجون بالحديث (٥٥) ، فكيف يأخذ على ابن مالك الاحتجاج به ؟ وسر هذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه السيوطي أنه أسقط مالك الاحتجاج به ؟ وسر هذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه السيوطي أنه أسقط حرفًا من نص ابن الصائغ فأساء الفهم والحكم جميعًا ، إذ صحة النص هي "قال - أي ابن الصائغ - وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرًا "(٢٥). وعلى هذا فإن ما قرره النص من حكم على هذا الاستشهاد ليس صادرًا من ابن خروف وإنما يعود إلى ابن الصائغ .



#### الاتجاه الثاني:

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى صحة الاحتجاج بأحاديث النبي عالي في النحو ، وليس غريبًا أن يكون على رأس هذا الفريق من المجيزين ابن مالك والرضى : محمد بن الحسن ، فإن اتجاه ابن مالك في التيسير واضح ، ولعله اتجه إلى الأحاديث لتشهد له في بعض ما قرر من أحكام (٥٥)، وأما الرضى فمنهجه في القياس ثم في التعليل معروف ، وقد فرض عليه منهجه أن يلجأ إلى الحديث النبوى علّه يرجح ما انتهى إليه من أحكام ، لتسلم له الأقيسة والتعليلات.

وقد تبع هذين الشيخين من الأعلام كثير ، منهم ابن خروف ، وابن هشام، والبدر الدماميني ، وناظر الجيش : محب الدين بن يوسف الحلبي

<sup>(</sup>٥٤) الاقتراح ط ٢ - ١٨.

<sup>(</sup>٥٥) شرح الجمل الكبيرة - لابن الصائغ .

<sup>(</sup>٥٦) السابق ، وانظر أيـضًا : الخزانة ١/٥، ٦°، وقــد تبع السيوطى فى خــطأه ابن علان ، انظر كذلك : داعى الفلاح ٦٣ أ - ب.

<sup>(</sup>٥٧) انظر: شرح التسهيل ١٨ ، شرح الكافية الشافية ١٣٨ .

والخطيب البغدادي (٥٨). وقد حاول ابن الصائغ أن يفسر بعض جوانب هذا الاتجاه بأن الاستشهاد بالحديث نحو من التبرك بالمروى (٥٩). وقد كان من الممكن أن يصلح هذا التفسير لو أن الأحاديث المستشهد بها لم تكن الشواهد الوحيدة في موضوعها . أما وهي عند ابن مالك وابن هشام والرضى تنطق كشواهد بقواعد لا يؤيدها فيها غيرها ، فإن مثل هذا التعليل يقصر عن تفسير هذا الاتجاه بأسره، ويعد من قبيل الهرب عن التناول الموضوعي للقضية .

ولعل المجيزيان للحديث من النحاة يستندون أولاً إلى ما حدث من أسلافهم من اللغويين من الاحتجاج بالحديث في اللغة ، وهو الاصطلاح القديم الذي يعنى المعاجم . وإن نظرة واحدة إلى صعاجم «التهذيب» و«الصحاح» و«المخصص» و«المجمل» و«مغايس اللغة» و«الفائق» لتكفي للتأكد من أن «الأزهري» و«الجوهري» و«ابن سيده» و« ابن فارس» و«الزمخشري» ممن يحتجون بالحديث ، في الاستدلال على معاني الكلمات العربية ، وهو ما دفع السهيلي إلى أن يقول : «لا نعلم أحدًا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل وأبو الحسن ابن الصائغ في شرح الجمل، وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي» (٢٠).

وهذا التعميم من السهيلي وإن كان صادقًا فإنه لا ينهض حجة فيما نحن بصده ، إذ يفسر تفسيرين مختلفين ، فكما فسره السهيلي على حجية الحديث عند الساكتين عن معارضته والاحتجاج به من النحاة المتقدمين جعله أبو حيان دليلاً على عدم حجية الحديث عندهم ، يقول : "وما رأيت أحدًا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره - يعنى ابن مالك - على أن الواضعين

<sup>(</sup>۵۸) انظر : داعى الفلاح مخطوط ٥٦ ٦٥أ وما بعدها ، تعليق الفرائد - مخطوط - ٢٠٨ ، تمهيد القواعد مخطوط ٥٠ / ١٧١ ، الخزانة ١/٥.

<sup>(</sup>٥٩) الخزانة ١/٥، شرح الجمل الكبيرة له - مخطوط - القسم الأول غير موقم .

<sup>(</sup>٦٠) انظر الاستشهاد بالحديث ، بحث منشور بمجلة المجمع اللغوى ١٩٩/١ ، وقــد أُعيد نشره ضمن دراسات في العربية وتاريخها ١٦٨.

الأولين لعلم النحو ، المستقرئين للأحكام من لسان العرب ، كأبى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين ، والكسائى والفرآء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين ، لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم» (٦١).

ويحتج المجيزون - ثانيًا - بأن تطرق احتمال الرواية بالمعنى لا يلزم منه عدم صحة النقل ؛ ذلك أن الحديث قسمان :

1- قسم مدون . "وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة ، حين كان كلام أولئك المُبلًين - على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به "(٦٢). ومن الأخطاء الشائعة أن الحديث لم يدوّن إلا بعد عهد عمر بن عبد العزيز ؛ إذ من الحقائق التاريخية الشابتة أن الحديث كان يدوّن على عهد صحابة رسول الله ، في النصف الأولى للقرن الأول من الهجرة ، ومن المؤكد أن عبد الله بن عمرو بين العاص كان يدوّن ما يسمع من رسول الله في صحيفة سماها (الصادقة) (٦٢) وأن همام بن منبه كان يكتب ما يسمع من أحاديث الرسول التي يرويها أبو هريرة في صحيفة سماها (الصحيحة) (١٤). ويعدها بعض الباحثين الموكد أن عبد أقدم ما دوّن في الحديث النبوى ، لأن أبا هريرة توفي سنة ٥٨هـ، ومن المؤكد - عنده - أنها قد دوّنت قبل وفاته (١٥).

<sup>(</sup>٦١) انظر : التمذيبل والتكميل - مخطوط - ٩١/٧ ، تمهيد القواعد - مخطوط - ٣/٧١ . الخزانة ١/٥.

<sup>(</sup>٦٢) تعليق الفرائد - مخطوط - ١٠٨ وما بعدهًا ، ونقله في الخزانة ١/٥.

<sup>(</sup>٦٣) الطبقات الكبرى ط بيروت ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦٤) توجد نسخة من هذه الصحيفة بدار الكتب المطرية رقم ١٩٨١ حديث.

<sup>(</sup>٦٥) انظر : أقدم تدوين في الحديث النبوي ٢٠ -

٢- وقسم غير مدون ، وتطرق احتمال الرواية بالمعنى - إلى هذا القسم - لا يلغى حجية الاستشهاد به ، وذلك لأن «الأصل فى المروى أن يروى باللفظ الذي سمع من الرسول علي الله والرواية بالمعنى - وإن جازت - فإنما تكون فى بعض كلمات الحديث المحتمل لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه . إذ لو جوزنا ذلك فى كل ما يروى لارتفع الوثوق عن جميع الأحاديث بأنها بلفظ الرسول علي ، وهذا أمر لا يجوز توهمه ، فضلاً عن أن يعتقد وقوعه (٦٦).

وإذا كان صاحب التعليل السابق - وهو ناظر الجيش - قد اكتفى بترجيح نسبة الأحاديث إلى الرسول ، دون أن يقرر ذلك صراحة ، فإنهن الدماميني قد حدد في وضوح قاطع ذلك في كتابه : "تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد" إذ قال: "اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب ، وإنما المطلوب غُلَبة الظنّ الذي هو مناط الأحكام الشرعية ، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات من الألفاظ وقوانين الإعراب ، فالظن في ذلك كلّه كاف ، ولا يخفي أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يُبدّل ؛ لأن الأصل عدم التبديل ، لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمُحدّثين . ومن يتول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلى الذي لا ينافي وقوع نقيضه فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ، ويتشددون ، مع قولهم بجواز النقل بالمعنى ، فيخلب على الظن - من هذا كله - أنها لم تبدل . ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحًا فيلغى ، ولا يقدح في صحة الاستدلال بها" (17).

وهكذا ينتهى أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الأحاديث حجة، يستوى فى ذلك أن تروى هذه الأحاديث باللفظ أو بالمعنى ، فإن المروية بالمعنى إنما رواها عَرَبٌ خُلُص ، قبل تفشى الخطأ فى اللغة .



<sup>(</sup>١٦) تمهيد القواعد - مخطوط - ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦٧) تعليق الفرائد - مخطوط - ١٠٨ زما بعدها .

#### الاتجاه الثالث:

وقد حاول الشاطبي أن يسلك منهجًا وسطًا بين المذهبين السابقين ، فقسم الأحاديث إلى قسمين (٦٨):

القسم الأول: ما يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه ، وهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان .

القسم الثاني : عُرِفَ اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص ، كالأحاديث التي قصد بها فصاحته عَرِّفًا ككتابه لهمدان ، وكتابه لوائل بن حجر ، والأسئال النبوية . وهذا القسم يصح الاستشهاد به في النحو .

وبهذا الموقف عارض الشاطبي المانعين للاحتجاج بالحديث ، ورماهم بالتناقض لأنهم لا يستشهدون بحديث رسول الله عاليات ، في حين "يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم ، وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا ، ويتركون الأحاديث الصحيحة »(٦٩).

كما عارض المجيزين مطلقًا دون تفرقة ، كابن مالك وابن خروف، لأن «ابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لابد منه ، وبني الكلام على الحديث مطلقًا . . . والحق أن ابن مالك غير مصيب في هذا فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى وهو قول ضعيف »(٧٠).

وكان هذا التقسيم للأحاديث ، الذي قدمه الشاطبي ، الأساس الذي بني عليه المعاصرون موقفهم من حجية الحديث . فالسيد محمد الخضر حسين يأخذ بهذا التقسيم ثم يضيف إليه قسمًا ثالثًا . هو - في الواقع - تفصيل لما أجمل الشدن . بقول (٧١).

<sup>(</sup>٢٨) شرح الالنية - غير مرقم - ونقله صاحب الخزانة ١/١.

<sup>(</sup>٦٩) تعليق الفرائد .

<sup>(</sup>٧٠) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧١) انظر : الاستشهاد بالحديث ، بحث منشور بمجلة المنجمع اللغوى ١٩٧/٣ وما بعدها ، وبخاصة ٢٥٨ - ٢١٠ ، وقد أُعيد نشر هذا الليحث ضمن كتاب : دراسات في العربية ص ١٦٦ - ١٨٠ ، وانظر بخاصة ١٧٧ - ١٧٨ .

امن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغبة والقواعد (وهي) ستة أنواع:

أولها - ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته ، عليه الصلاة والسلام ، كقوله : (حمى الوطيس) ، وقوله : (مات حتف أنف) ، وقوله : (الظلم ظلمات يوم القيامة) ، إلى نحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة على شيء من محاسن البيان ، كقوله : (إرجعن مأزورات غير مأجورات) ، وقوله : (إن الله لا يمل حتى تملوا).

ثانيها - ما يروى من الأقوال التي يُتَعَبّدُ بها ، أو أُمِرَ بالتعبد بها ، كألفاظ القنوت والتحيات ، وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة .

ثالثها - ما يروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه .

رابعها - الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدث ألفاظها ، فإن اتجاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها . .

خامسها - الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة ، كمالك بن أنّس ، وعبد الملك بن جريج ، والإمام الشافعي .

سادسها - ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعني، مثل ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، ورجاء بن حيوة ، وعلى ابن المديني.

ومن الأحاديث ما لا ينبغى الاختلاف في عدم الاحتجاج به ، وهي الأحاديث التي لم تدوّن في الصدر الأول ، وإنما تروى في بعض كتب المتأخرين.

# والقسم الثالث الذي أضافه هو :

الحديث الذي يصح أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه ، و هو الحديث الذي دوّن في الصدر الأول ولم يكن من الأنواع الستة المبيّنة آنفًا ، وقد جعله على نوعين : حديث يرد لفظه على وجه واحد ، وحديث اختلفت الرواية في بعض ألفاظه . وقد رجح الأخذ بأحاديث النوع الأول ، كما رجح الأخذ بأحاديث الرواية شاذة أو مطعونًا في بعض واتها .

وهذا الموقف هو ما يميل إليه الأستاذ الأفغاني (٧٢) والأستاذ طه الراوى (٧٢) والأستاذ طه الراوى من إجمال ، قد يلحقه بأصحاب الاتجاه الأول ، الذين يأخذون بالحديث جملة دون تفصيل.



#### نقد مصادر المادة :

كما كان القياس هو المصدر من الجديد الذي ابتكره النحاة للمادة اللغوية ، كما بينا في الصفحات السابقة ، فإن صور النقد التي أضافوها إلى ما ورثوه تكاد تنحصر في تناول هذا المصدر الجديد ، وتخليصه مما قد يُوجَّهُ إليه من طعن ، ومما قد يُسلِمُ إليه من تناقض . ومن ثم اشترط النحاة لسلامة عملية القياس الشكلية أن تخلص من اعتراضات سبعة :

### الاعتراض الأول:

ما يصطلح على تسميته بفساد الاعتبار ، ومعنى فساد الاعتبار أن يكون القياس معارضًا للنص . والتعارض بين النص والقياس إنما ينبع - في جوهره -

<sup>(</sup>٧٢) قَسَرُ عَرَضُ الاستاذُ سَعَيْدُ الافْعَامِي غَضَيَّةُ الاستشهادُ بالجَدَيِثُ وَرَأَيَّهُ ضَمَّنَ كَتَابِهُ : فَي أُصَوَلَ النَّجُو ٤٤ – ٥٠ .

<sup>(</sup>٧٣) انظر رأيه أيضًا في بحث : نظرة في النحو في المنشور بمجلة المجمع العلمي العوبي . ٣٢٥ - ٣٢٥ .

من أن الأقيسة إنما تتم بواسطة عملية الإلحاق الشكلية التي تهدف - آخر الأمر - إلى طرد الأحكام دون مراعاة للنصوص ذاتها ، مما يسلم إلى احتمال مخالفة هذه النصوص لتلك الأحكام الصادرة عن القياس . وهذا هو السبب الذي حمل ابن جنى على تقسيم الأحكام من حيث الاطراد والشذوذ إلى أربعة أقسام : مُطَّردة في السماع والقياس ، ومطردة سماعًا شاذة قياسًا ، ومطردة قياسًا شاذة سماعًا شاذة سماعًا شاذة ماعًا (٧٤).

وقد مثل ابن الأنبارى للتعارض بين النص والقياس "بقول البصرى: الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل فى الاسم الصرف ، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدّى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل ، فوجب ألا يجوز ، قياسًا على مد المقصور . فيقول له المعترض : هذا استدلال منك بالقياس فى مقابلة النص عن العرب» (٥٥).

#### الاعتراض الثاني :

ويصطلح عليه "بفساد الوضع" ، "وهو أن يعلق العلة ضد المقتضى ، مثل أن يقول الكوفى : إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصل الألوان . فيقول له البصرى : قد علقت على العلة ضد المقتضى ؛ لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل ، وهذا المعني في الأصل أبلغ منه في الفرع ، فإذا لم يجز مما كان فرعًا لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلاً - وهو ملازم المحل - كان ذلك بطريق الأولى» (٧٦).

#### الاعتراض الثالث،

ويصطلح عليه «بالقول بالموجب» ، وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبًا للحكم من العلة مع استبقاء الخلاف ، ومتى توجه - في عموم الصور

١١٤) انظر : الخصائص ١١٨١ - ١٠١ .

<sup>(</sup>٧٥) الإغراب في جدل الإعراب ٥٤.

<sup>(</sup>٧٦) الإغراب في جدل الإعراب ٥٥ - ٥٦ ، وانظر : الإنصاف ٩٦ - ٩٩.

- كان المستدل منقطعًا ، فإن توجه في بعض الصور - مع عموم العلة - لم يعد منقطعًا.

# الاعتراض الرابع :

ويصطلح عليه «بالمنع للعلة» .

والمنع للعلة يكون في الأصل - أي في المقيس عليه - كما يكون في الفرع - أي في المقيس . . .

فأما المنع في الأصل فكقول البصرى: إنما ارتفع الفعل المضارع لقيامه مقام الاسم ، وهو عامل معنوى ، فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ ، والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه .

فيرد الكوفى هذا الأصل المقيس عليه ، ويمنع أن يكون الابتداء هو عامل الرقع في المبتدأ .

ومثال المنع في الفرع قول البصرى أيضًا: الدليل على أن فعل الأمر مبنى أن (دَرَاكِ ، ونَزَالِ - وتَرَاكِ) وما أشبه ذلك من أسماء الأفعال مبنية لقيامها مقامه، ولولا أنه مبنى لما بنى ما قام مقامه .

فيرد الكوفى ذلك ، ويمنع أن يكون بناء أسماء الأفعال السابقة لقيامها مقام فعل الأمر ، وإنما لتضمنها لام الأمر ، (٧٧).

#### الاعتراض الخامس:

«المطالبة بتصحيح العلة» (٧٨).

#### الاعتراض السادس:

هو ما يصطلح عليه "بالنقض". ويعنى به النحاة وجود العلة وعدم وجود الحكم نحو قول بعض السنحاة : إنما بنيت (حَذَامٍ ، وقَطَامٍ ، ورقَاشٍ) لاجتماع

<sup>(</sup>٧٧) نظر: الإغراب ٥٧ - ٥٨ ، الإنصاف ١٥٨. \*

<sup>(</sup>٧٨) انظر: الإغراب في جدل الإعراب ٥٩.

ثلاث علل ، وهي : التعريف ، والتأنيث ، والعدل عن : (حَاذِمَـة) و (قَاطَمَة) و (رَاقِشَة) . فيعترض عليه بأنه ينتقض بنحو : أذربيـجان ؛ إذ أن فيهـا أكثر من ثلاث علل ومع ذلك فليس بمبنى ، بل هو معرب غير منصرف (٧٩).

### وأما الاعتراض السابع،

- وهو آخر الاعتراضات - فهو «المعارضة» ، ويعني به النحويون أن يعارض المستدل بعلة مستدأة ، نحو قول الكوفيين في إعمال أحد الفعلين في التنازع: إنما كان إعمال الفعل الأول أولى من الثاني لأن الأول سابق علي الفعل الثاني ، وهو صالح للعمل ، فكان إعماله أولى ، لقوة الابتداء والعناية به فيرده البصريون بأنه مُعارضٌ بكون الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول ، وليس في إعماله نقص معنى ، فكان إعماله أولى .



والواقع أن الاعتراض الأول يعالج مشكلة التعارض بين النص والقياس على حين تعالج بقية الاعتراضات مشكلات الجامع في القياس ، والشروط التي ينبغي أن تتوفّر فيه ليؤدي دوره في الربط بين طرفي القياس : الأصل والفرع ، أو المقيس عليه والمقيس . ولعل تحليل ما وضعه العلماء من أساليب للتصدي لهذه الاعتراضات يكشف عن المدي الذي وصل إليه أخذهم بالقياس - كعملية شكلية - ويوضح مواقف لحل ما بين مصادر المادة اللغوية من تضارب.

ففى مجال التعارض بين النص والقياس قرروا أن «الجواب - عن النصوص المعارضة للأقيسة - أن تتكلم عليه بما هيأت من الاعتراضات على النقل وتبين أن ما توهمه معارضًا ليس كذلك «(٨١). ومن ثم فإن حل التعارض بين النصوص وبين ما يسلم إليه الأخذ بالقياس من نتائج يتم عند النحاة باتباع خطوتين

<sup>(</sup>٧٩) انظر : الإغراب ٦٠ .

<sup>(</sup>٨٠) انظر : الإغراب ٦٢.

<sup>(</sup>٨١) الإغراب في جدل الإعراب ٥٥.

متكاملتين ، الأولى الاعتراض على النصوص ذاتها ، والثانية محاولة تفسيرها بما لا يتناقض مع الأقيسة ونتائجها . وهاتان الخطوتان معًا تهدفان إلى نتيجة محددة يتوخاها النحاة ويحرصون الحرص كله على تحقيقها ، وهي التسليم الكامل للقياس ونتائجه ، وعدم تعديل هذه النتائج حتى إذا تعارضت مع النصوص ، بل إن النصوص التي تستمد منها الأحكام ، وهي - في الأصل - المقدمات الأولى للأقيسة ، يتناولها بدورها القياس لا للاعتماد عليها وإنما للتأثير فيها ، ألا يكفى للدلالة على ذلك أن الأحكام التي تنطق بها هذه النصوص لم تثبت بالنصوص وإنما بالعلل (٨٢).

وأما في صور الاعتراض على الجامع - وهو السب الرئيسي في تعارض الأقيسة - فإن البحث النحوى يكشف عن سلوك لا يقل انحرافًا في أسبابه ولا خطرًا في نتائجه عن الموقف الذي اتبعه النحاة في حل التعارض بين النص والقياس . فقد أوجبوا أن يكون الهدف الذي يسعى العالم إليه هو رد الاعتراضات المختلفة ، دون التفات إلى ما قد تمثله من صواب النظر ، أو توضحه من خطأ في الجامع ، أو تدل عليه من نقد للقياس ولما يصدر عنه من حكم .

وهكذا يلجأ العالم إلى "تبيين عدم الضدية" في مقابلة الاعتراض بفساد الوضع ، أو يسلم له تلك الضدية ويبين أنه لا يقتضي ما ذكره المعترض من وجه آخر (٨٣).

وإلى «تقدير العلة على وجه لا يمكن المعترض من القول بالموجب» ، في رد الاعتراض بالموجب (٨٤).

<sup>(</sup>٨٢) انظر : لمع الأدلة في أصول النحو ١٢١ + ٢٠١ ، الاقتسراح في علم أصول النحو - ط ثانية - ١٥.

<sup>(</sup>٨٣) الاقتراح ط ٢ - ٦٨ ، الإغراب في جدل الإعراب ٥٦ ، داعي الفلاح ١٦٣ أ.

<sup>(</sup>٨٤) الاقتراح ط ٢ - ٦٦ ، الإغراب في جدل الإعراب ٥٧ داعي الفلاح ١٥٩ ب.

وإلى «الاستدلال على وجود العلة في الأصل والنفرع بما يظهر فساد المنع»، في رد الاعتراض بمنع العلة في الأصل أو في الفرع (٨٥).

وإلى «الاستدلال على صحة العلة بأحد أمرين: التأثير وشهادة الأصول أو بهما معًا»(٨٦).

وإلى « منع مسألة النقض إن كان يمكن منعها ، فإذا لم يستطع الباحث فعليه أن يدفع النقض باللفظ أو بمعنى في اللفظ»(٨٧).

وإذا سلمت الأقيسة من تلك الاعتراضات ، ولكن تعارضت - بعد ذلك - الأحكام الناتجة عنها ، وجب أن يفاضل بين الأقيسة المتعارضة ، وأن يُرَجَّحَ منها ما وافق دليلاً آخر من نقل أو قياس (٨٨).

مثال موافقة أحد القياسين أو الأقيسة للنقل: الاعتراض على إعمال (أن) مع الحذف من غير عوض، وهو مذهب الكوفيين الذين يستدلون بقول الشاعر: الا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى بفتح (أحضر) ؛ وذلك لأن الرواية أحضر بالرفع. فهى موافقة للقياس عند البصريين.

ومثال موافقة أحد القياسين أو الأقسيسة لقياس آخر ترجيح مذهب البصريين أيضًا ، في الخلاف الذي نشب بسنهم وبين الكوفيسين في عسمل (أنَّ) المشددة الرفع.

وتفصيل ذلك أن كـلا من الفريقـين يتفق على أن (أنَّ) تشـبه الفـعل من وجوه:

<sup>(</sup>٨٥) الإغراب في جدل الإعراب ٥٨ ، الاقتراح ط ٢ - ٦٨ ، داعي الفلاح ١٦٣ أ.

<sup>(</sup>٨٦) الإغراب في جدل الإعراب ٥٩.

<sup>(</sup>٨٧) الاقتراح ط٢ - ٦٤ ، الإغراب في جدل الإعراب ٢٠ - ٦١.

<sup>(</sup>٨٨) لمع الأدلة في أصول النحو ١٣٨ وما بعدها ، الاقتراح ط٢ - ٧٨.

أحدها - أنها على ثلاثة أحرف ، كما أن الفعل على ثلاثة أحرف.

والثاني - أنها مبنية على الفتح ، كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح.

والثالث - أنها تلزم الاسم ، كما أن الفعل يلزم الاسم .

والـرابع - أنها دخلتها نون الوقاية ، نحو : أننى ، كما أن الفعل تدخله نون الوقاية نحو : أكرمني .

والخامس - أنها في معنى الفعل لأنها بمعنى ( أُكَّدْتُ ) .

وكل من الفريقين يذهب إلى أن هذه الوجوه من الشبه بين (أنَّ) والفعل كافية لإلحاق أنَّ بالفعل ، فتعمل عمله في النصب باتفاق . ولكن يختلفون فيما بعد ذلك ، وهو هل تعمل الرفع أو لا تعمل ؟

يذهب البصريون إلى أنها تعمل الرفع أيضًا ، فاسمها مشبه بالمفعول به عندهم ، وخبرها مشبه بالفاعل ؛ إذ هي شبيهة بالفعل ومقيسة عليه.

ويذهب الكوفيون إلى أنها إنما تعمل النصب وحده ، ولا ترفع ؛ إذ هى فرع على الفعل في العمل ، فضعفت عن درجته فيه ، ومن ثم عملت في الاسم النصب ولم تقو على أن تعمل في الخبر الرفع فبقى مرفوعًا بما كان يرتفع به قبل دخولها .

وقد رد البصريون ذلك بأنه ليس في كالام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع ، فالقياس يقتضي أنها ترفع الخبر كما تنصب الاسم الفاذا ذهبتم إلى أنها تعمل في الاسم النصب ولا تعمل في الخبر الرفع مع قوة مشابهتها للفعل . . . ولا عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع، فقد صرتم إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لمغير فائدة ، وذلك لا يجوز (٨٩).

\* \* \*

<sup>(</sup>٨٩) انظر : لمع الأدلة ١٣٧ وما بعدها ١١٨ لإنصاف ١١٦ وما بعدها ٠.

الباب الثانى بَيْن التَّقِعِيْد وَالتَّعليل الفصل الأول التطوّر التاريخيّ

# الفصل الأول التطور التاريخيّ

هدف البحث النحوى منذ نشأته إلى التقعيد لظواهر اللغة ، مبتدئًا بالتقنين لأبرز الظواهر التي لفتت أنظار الباحثين فيه ، وهي ظاهرة «التصرف الإعرابي»، ثم ما لبث أن امتدت صحاولات التقنين لتشمل بقية الظواهر التركيبية التي أدركوها، تلك التي ميزت اللغة العربية وحددت بوضوح خصائصها(١).

وكان التقعيد لظواهر اللغة يتوخى تحقيق الهدفين الأساسيين لنشأة الدراسات النحوية ، وهما : حفظ القرآن وصونه عن الخطأ ، ثم تيسير تعلم اللغة لمن يريد ذلك من الأعاجم الذيبن بسطت الدولة الإسلامية عليهم سلطانها (٢) . وقد كان هذا الاتصال العميق بين اللغة والقرآن سببًا مباشرًا في أن تتسم اللغة ببعض ما يتصف به القرآن من قداسة ، فتأثر الباحثون في اللغة بنوع من الإحساس العميق باحترام اللغة ، يكاد يقرب من درجة القداسة ، وكذلك تأثر الدارسون للنحو بمسحة القداسة للغة وما فيها من ظواهر ، وما لها من خصائص ، ومن ثم أضحت عند أولئك وهؤلاء أجمل اللغات وأرفعها وأسماها؛ إذ هي اللغة التي وسعت القرآن ، وهو محور حياة المسلمين في علاقاتهم المختلفة وصلاتهم المتعددة المتنوعة . وفي ظلال هذه النظرة إلى اللغة تناول الدارسون الأولون في النحو ظواهرها وتراكيبها ، ووضعوا لها قواعدها وحددوا أحكامها ، وفي ظلال هذه النظرة انفتح أمام بحوثهم مجال جديد ،

<sup>(</sup>١) انظر : الظواهر اللغوية في التراث النحوي ، الباب الأول .

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ النحو العربي ص ٥٥ - ٥٦.

أرادوا به تأكيد ما في العربية من خصائص ، ودعم ما لها من امتياز ، فابتدءوا في الوقت الذي يضعون فيه القواعد يبررون هذه القواعد ، ويجعلونها ترتكز على دعائم محددة من الأهداف التي توخت اللغة - في نظرهم - تحقيقها ، فأسلمت بالضرورة إليها بعد أن صاغت أسسها . وهكذا نشأ التعليل في النحو العربي.

كانت نشأة التعليل إذن استجابة لظروف ويواعث عربية إسلامية معًا ، دون تأثير خارجي غير عربي ، فقد كانت الظروف التي نشأ فيها وما هيَّأته من استجابات عقدية وعاطفية متعددة وراء الفكرة التي تعد السبب الاساسي في نشأة التعليل النحوي ، وسببًا رئيسيًا من أسباب استمراره وامتداده أيضًا ، وهذه الفكرة هي ما تتميز به العربية من مستوى خاص تفضل به اللغات الإنسانية بأسرها ،وما ينتج عن ذلك - ضرورة - من بعدها عن العبث واللُّغُو ، وبراءة ظواهرها من الاضطراب والخلط ، واتسامها - في كل جوانبها ومستوياتها - بالحكمة ، ومن ثم فإن على الباحث الحكيم أن يبحث عن الحكمة فيما يلتمس من ظواهر اللغة، وألا يكتفى بالتقنين لهذه الظواهر فحسب ، ولعل نص الخليل بن أحمد يصور هذا الموقف من النحاة تصويرًا دقيقًا حين يعقول : " إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها ، وعرفت مواقع كلامها ، وقام في عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها ، واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه ، فإن أكن أصبت العلة فهـو الذي التمـنست ، وإن تكن هناك علة له فـمثلي مـثل رجل حكيم دخل دارًا محكمة البناء ، عبيبة النظم والأقسام ، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق ، أو بالبراهين الواضحة والحجة اللائحة فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ، ولسبب كذا وكذا ، سنحت له وخطرت بياله محتملة لذلك ، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دنجلُ الدار وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة ، إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك . فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في علل النحو ٦٦.

ويؤكد هذا المعنى نفسه في مرحلة تالية ابن جني في غول : « وليس يجوز أن يكون ذلك كله في كل لغة لهم ، وعند كل قوم منهم ، حتى لا يختلف ولا ينتقض ولا يتهاجر ، على كثرتهم ، وسعة بلادهم ، وطول عهد زمان هذه اللغة لهم ، وتصرفها على ألسنتهم ، اتفاقًا وقع حتى لم يختلف فيه اثنان ، ولا تنازعه فريقان ، إلا وهم له مريدون ، وبسياقه على أوضاعهم فيه معنيون . ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل، ونصب المفعول ، والجر بحروف الجر ، والنصب بحروفه ، والجزم بحروفه ، وغير ذلك من حديث التثنية والجمع ، والإضافة والنسب ، والتحقير ، وما يطول شرحه ، فهل يحسن بذى لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع ، وتوارد اتجه ؟!» (٤) .

وعلى الرغم من أن نشأة التعليل النحوى كانت متأخرة عن التقعيد ، وكان التعليل - في بدايتها - يقتصر على تبرير القواعد وتسويغ أحكامها ، لا يتجاوز ذلك إلى التأثير فيها بالتغيير أو التبديل ، فإنه قد مر بمرحلة طويلة من التطور ، انتهت به إلى التأثير المباشر في القواعد ذاتها ، دون أن يقف عند تبريرها وتقديم ما عساه يكون مسوغًا لها أو للظواهر التي وراءها ، وقد حملت مراحل التطور في التعليل النحوى آثارًا واضحة من الظروف التاريخية التي عاشها النحاة ، كما عكست بصورة جلية اتجاهاتهم الفكرية . فكشفت بذلك عن اتصال البحث عكست بصورة جلية اتجاهاتهم الفكرية . فكشفت بذلك عن اتصال البحث اللغوى بالمجتمع ، وأكدت بصورة حاسمةأن العلم ليس إلاوليد الظروف الموضوعية التي يعيش فيها ويتشكل من خلالها ، مهما بدا هذا العلم مغرقًا في العزلة عن تيارات المجتمع وأحدائه .

ويمكن أن نلمس في هذا التطور مراحل ثلاثة ، تتميز كل مرحلة منها بخصائص محددة في التعليل النحوى ، من حيث دوافعه التي أسلمت إليه ، وأهدافه التي قصدها ، وخصائصه التي سار عليها . وسنحاول أن نحلل كل مرحلة من هذه المراحل ، علنا نستطيع تكوين صورة كلية لدور التعليل في

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢٢٨/١.

البحث النحوى ، مما يسهم في كشف العلاقات التي حكمت صلاته بالتقعيد للظواهر اللغوية والأحكام النحوية جميعًا .

## المرحلة الأولى:

وهى مرحلة « نشأة التعليل النحوى » ، ويمكن أن يعد أباها الشرعى عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى . وتتهى هذه المرحلة بالخليل بن أحمد الفراهيدى أو الفرهودى ، الذى يمكن أن يطلق عليه - دون تجوز كبير - قمة التعليل فى النحو فى هذه المرحلة وخاتمته معًا ؛ إذ استطاع أن يستنبط من علل النحو ما لم يستنبط أحد (٥) ، وما لم يسبق إليه (٢) .

والتعليل في هذه المرحلة تعليل بسيط ، ويتصل اتصالاً مباشراً بمدلوله اللغوى ، ذلك أن مادة (عَلَلَ) تفيد - على تعدد اشتقاقاتها - أمرين ، أولهما : التشاغل والتلهى . فتَعلَّلُ بالأمر واعْتَلَّ تشاغل ، وبالمرأة تلهى ، وعَلَّلهُ بطعام وغيره تعليلاً شغله به ، والتَّعلَّة والعلَّة والعلَّلَة ما يُتَعلَّلُ به (٧) . ومنه قول عبد المسيح بن عَسَلَة الشيباني (٨) :

وسماع مُدْجِنَة تُعَلِّنا حــتى ننام تناوم العــجم

أى تلهينا بصوتها . وقول معقل بن عامر الأسدى (٩):

ذكرت تَعِلَّةَ الفتيان يومًا وإلحاق الملاسة بالمليم وقول سليمان بن عبد الملك (١٠):

قرب وضوءك يا حصين فإنما هذى الحياة تَعلَّةٌ ومــــاع

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين واللَّغويين ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) اثباه الرواة ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>V) القاموس المخيط ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٨) البيّان والتبيين ١/٢٢٩.

<sup>(</sup>٩) شرح ديوان الحماسة - للمرزوقي - ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>١٠) البيان والتبيين ٣/ ١٧٦.

<sup>-101-</sup>

وقول دكين الراجز ، أو أبو محمد الفقعسى ، أو منظور بن حينة الأسدى (١١):

وقد تَعَلَّلْتُ دُميل العنس بالسوط في ديمومة كالترس إذا عرج الليل بروج الشمس

وقول أعرابية (١٢):

فلا تحمدوني في الزيارة إنني أزوركم إلا أجد مُتَعلّلا

والمعنى الثانى الذى تدل عليه هذه المادة هو السبب ، ومنه : المُعلَّل - على وزن مُحَدَّث - : دافع جابى الخراج بالعلَل (١٣). أى بما ينتحل لذلك من أسباب . وفلان عليل ومعتل : مرض بسبب العلة ، وقد اعتل وهذه علته : أى سهه (١٤).

ولدلالة المادة على هذا المعنى الأخير اتخذ اشتقاق (العلّة) سبيله إلى الفكر الإسلامي، إذ وجد المفكرون الإسلاميون أن من الطبيعي - وقد حث القرآن على النظر والعلم والمعرفة والتدبر (١٥) - أن يبحثوا عن أسباب الظواهر، وألا يكتفوا بملاحظة أشكالها وصورها فحسب. وفي ذلك يقرر الجاحظ - كمفكر إسلامي - أنه المكان اقتران المعاني واختلاف العلل قال رسول الله علي العضهم: العقلها وتوكل ، وقال لبلال: النفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالاً . فافهموا هذا التدبير، وتعلموا هذه الحكم، واعرفوا مداخلها ومخارجها، ومفرقها ومجموعها، فإن الله - عز وجل - لم يردد في كتابه ذكر

<sup>(</sup>١١) اليان والتبيين ٣/ ٣٣٤ ، وانظر : الحيوان ٣/ ٧٤ ، ٣٦٣.

<sup>(</sup>١٢) اليان والتيين ٣/ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>١٣) القاموس المحيط ٢١/٤ .

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق .

<sup>(</sup>١٥) استخدم القران مادة (نظر) ١٢٦ مرة ، ومادة (عرف) ٧١ مرة ، ومادة (علم) ٨٥٢ مرة . انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٧٠٥ - ٧٠٧ ، ٨٥٨ - ٤٥٩ ، ٤٦٩ - ٤٨١ .

الاعتبار ، والحث على التفكير ، والترغيب في النظرَ وفي التثبت والتعرف ، إلا وهو يريد أن تكونوا علماء من تلك الجهة ، حكماء من هذه التعبئة» (١٦) .

وقد تأثر التعليل النحوى في هذه المرحلة إلى أبعد الحدود بمدلولي المادة اللغوية ؛ فهو - أولا - بحث عن الأسباب التي تكمن وراء الظواهر اللغوية والقواعد النحوية . ثم هو - ثانيًا - بحث على هامش هذه الظواهر والقواعد ، أي أنه ليس عنصرًا أساسيًا من عناصر البحث النحوى بقدر ما هو طرائف تمد النحاة بشيء من المتعة النفسية والذهنية معًا ، ومن ثم اتسم التعليل في هذه المرحلة بسمات ثلاثة ، حددت إطارها ، ووضحت معالمه .

1- أولى هذه السمات «جزئية الموضوع والنظرة» . فالتعليل في هذه المرحلة يتناول قضايا جزئية ، ومسائل فرعية . والنحاة في تعليلاتهم لا يرتبطون بغير القضية التي يعللونها ، ولا ينظرون إلى غير الجزئية التي يسوغونها . وليس فيما بين أيدينا من تعليلات هذه المرحلة محاولة لتوسيع دائرة التعليل بحيث تضم ظواهر متعددة ، تسويعًا لها أو تنسيقًا بينها ومن ثم لم تنشأ نظريات في هذه المرحلة من مراحل التعليم ؛ ذلك أن النظرية تعتمد في جوهرها على النظرة الشاملة ، التي تضم القضايا المختلفة والمسائل المتعددة ، دون أن تقف أسيرة الفوارق الشكلية أو الحدود السطحية ، وهو ما لم يحدث من نحاة هذه المرحلة ، ويبدو أن السرّ في ذلك هو أنهم وجهوا جل عنايتهم ومعظم جهودهم ناحية التعيد للظواهر اللغوية ، أما التعليل فلم يقصدوا إليه ، ومن ثم لم يتوسعوا فيه . ولذلك ظل مجرد تبريرات لبعض المسائل الجرئية . وهكذا لم يتناول التعليل إلا بعض الجزئيات في إطار كلى .

٢- ولعل ذلك كان السبب في أتصاف التعليل بالخاصية الثانية من الخصائص التي تميزه في هذه المرحلة ، وهي «التوافق مع القواعد» ، أي

<sup>(</sup>١٦) الحيوان ٢/ ١١٥.

الاتساق بين التعليل والقواعد النحوية التي توصل إليها نحاة هذه المرحلة . فليس ثمة تناقض بين التعليل وبين ما توصلوا إليه من قواعد ، بل أكثر من ذلك ، فإن التعليل ليس إلا تبرير القواعد وإساغتها ، ثم شرحًا لبواعثها من ناحية ، ولأهدافها من ناحية أخرى .

وهكذا كان التعليل بمثابة تفسير للقواعد النحوية ، يهدف إلى توضيح الناعدة بالكشف عن مبرراتها . وكانت هذه المبررات - في هذه المرحلة - إما أن تقتصر على ذكر المصدر الذي تنبني عليه القاعدة النحوية ، أو تتجاوز ذلك فتحاول تقديم مسوغ عقلي لما تتناوله من قواعد أو ظواهر . وأيًا ما كان نوع المسوغ الذي يقدمه النحاة في تعليلهم فإنه كان يقف عند هذا الحد من التسويغ لا يتجاوزه إلى التأثير في القواعد ، بحيث نستطيع أن نقول إن الاحترام العميق للقاعدة النحوية كان طابع التعليل في هذه المرحلة . وكانت التعليلات تهدف إلى خدمة هذه القواعد وتأكيد صحتها ، دون أن تتعارض معها بله أن تتناقض مع ما تفرضه من أحكام .

٣- وكما كان الاحترام للقواعد النحوية طابع هذه المرحلة ، فإن "الوقوف عند النصوص اللغوية" - مروية أو مبنية على المروية - كان ثالث الخصائص التي يتسميز بها التعليل النحوى في هذه المرحلة أيضًا . فالنحاة الذين يعللون لا يتناقضون مع النصوص اللغوية ، أيًا كان مصدر هذه النصوص ، بـل يجعلون التعليل في خدمتها : محيزًا لها ، ومسوعًا لظواهرها ، ومبرر لخصائصها . ويستوى في ذلك أن تكون هذه النصوص قد رويت عن العرب أو لم ترو عنهم ، بل افترضها النحويون على مثال ما روى عنهم . ويستوى في المروى أيضًا أن يكون منسوبًا إلى اللغة الفصحي أو منتميًا إلى لهجة من اللهجات ؟ إذ لم يفرقوا - في مجال التركيب وفي منجالات أخرى في البحث اللغوى أيضًا (١٧) -

<sup>(</sup>١٧) انظر : الحذف والتقدير في النحو العربي ٢٠٤ - ٣٠٦ ، وأيضًا بحثنا عن مفهوم اللغة عاا. العرب .

بين اللغة واللهجات ، واعتبروا الكل وحدة واحدة ، تنتمى إلى مستوى موحد ، هو اللغة ، أو ما كان يصطلح عليه في بعض الأحيان بالعربية (١٨) .

وقد أسلم وقوف النحاة عند النصوص ثم احترامهم للقواعد إلى أن يكون تأثير تعليلاتهم - كما أشرنا منذ قليل - محصوراً في إطار التبرير الذهني الخالض أو المرتكز على أساس من الملاحظة اللغوية ، دون أن يتجاوز ذلك القدر إلى التأثير في القواعد نفسها . ومن ثم فإننا نسجل على ما أثر من تعليلات عن هذه المرحلة أنها لم تؤثر في القواعد التي وضعها النحاة . وظل الهدف الرئيسي للبحث النحوى هو التقعيد للظواهر اللغوية .



#### المرحلة الثانية:

وتبدأ هذه المرحلة بتلاميذ الخليل بن أحمد ، وتنتهى بالزَّجَّاج ، أى أنها تمتد حتى أوائل القرن الرابع الهجرى . وبذلك تشمل قرابة قرن ونصف قرن ، وهي مدة طويلة جدًا تركت آثارًا وضاحة في منهج التعليل النحوى ، وخصائصه، فتغيرت بعض ملامحه التي عرفناه افي المرحلة السابقة . وكان هذا التغير نتيجة طبيعية للظروف التي عاشها المجتمع في هذه المرحلة . وهي ظروف كان لها تأثيرها العميق في البحث النحوى ، وفي الحياة الفكرية بأسرها .

وأهم هذه الظروف ما نتج عن الشورة العباسية من انقلاب اجتماعى ، إذ تغيرت موازين العلاقات فى المجتمع العباسى إلى أبعد حدود التغير وأقصاه . وإذا صح ما نرجحه من أن الدولة الأموية كانت دولة إقطاعية ، فإن الدولة العباسية بحكم القوى التى ساندتها ، قد تقدمت خطوة ، بحيث أصبحت دولة القوى الجديدة النامية التى كانت تتطلع إلى الحكم ، ثم استطاعت بالفعل أن تصل إليه ، وأن تفرض نفسها - بحكم التطور التاريخى - عليه . وإذا كانت

<sup>(</sup>١٨) انظر : تاريخ النحو العربي ٩٤ ، ٩٦ ، ٥٠ .

الدولة الأموية قد خلقت نوعًا من التعصب للعرب وعليهم وذلك بموالاتها لهم ، ثم أكدت هذا التعصب بالتعصب لبعض قبائلهم (١٩) ، لتلهى بذلك الطبقات المحكومة الذليلة عما تعيش فيه من حرمان بنزعة جنسية منزيفة ، ونعرة طائفية فارغـة . فإن الدولة العباسـية قد غـيرت - مضطرة - من هذه السيـاسة ؛ إذ أن القوى الجديدة التي تحكمت فيها وحددت سياستها لم تكن خالصة العروبة ، بل كانت عربية أعجمية معًا ، ومن ثم فإن المفكرين في ظل هذا البناء السياسي الجديد لم يقعوا أسرى وهم خاطئ ، وأدركوا بذكاء وحدة القوى المستغلة ، و أيقنوا أنه لا فرق فيها بين عربي خالص النسب وأعجمي صريح العجمة . وتبينوا - بذلك - زيف تلك النزعات الطائفية أو الإقليمية أو الجنسية التي أشاعشها الدولة الأموية قاصدة من وراء ذلك إلى السيطرة على كل القوى ، والتحكم في كل المؤثرات ، والتي أريد لها أن تنتشر في عهد الدولة العباسية كذلك لتحقيق الأهداف نفسها . ولكن المثقفين كانوا على درجة من النضج والذكاء ما لبثت أن أبعدتهم عن الهدف المرسوم لهم ، واتخذوا - على العكس من ذلك - موقفًا رائعًا يكشف عن أصالة الدور الذي لعبته الثقافة والفكر في عصر العباسيين في مواجهة قوى الاستغلال المسيطرة ، فقد تبنوا قضايا الفكر ومشاكل الثقافة دون أن تصدهم عنها مواقف تعصب ضدها ، أو تضللهم فيها نعرات عداء لأصحابها .

ومن ثم فإنه في الوقت الذي تأثر فيه بعض النحاة والمؤرخين في العصر الأموى - وفي بداية العصر العباسي أيضًا - بنزعة التعصب للعرب أو عليهم كعبد الله بن أبي إسحاق وعيسي بن عمر من ناحية ، وأبي عمرو ابن العلاء من ناحية أخرى (٢٠٠) - فإننا لا نجد في هذه المرحلة التاريخية التي نتحدث عنها تعصبًا ضد

۱۶۱ روابع أن العصبية العسموية والقبية إحدى السمات البارزة للدولة الأموية والمجتمع الأموى وكتب التاريخ والأدب مليئة بصور هذا التعصب . انظر مثلاً : الأغانى (بولاق) ۱۸/ ۷۰ و
 ۱۱۲ ۱۱ ، والعقد الفريد ٥/ ٢٤١، تاريخ الطبرى ٥/ ٨٥ - ٩٠.

<sup>(</sup>٢٠) تحليل موقف النحاة من الصراع الفكرى المتأثر بالاتجاهات العنصرية في القرن الثاني الهجرى يحتاج إلى دراسة مستقلة ؟ إذ أن هذه المواقف تصور مختلف الاتجاهات الفكرية في هذه المرحلة التاريخية .

العربية أو العروبة من النحاة غير العرب ، بل على العكس من ذلك نجد هؤولاً النحاة أكثر تعصبًا للعربية ، وأكثر مشاركة في دعم ما لها من أصالة ، والكشف عما فيها من مناحى الجمال والقوة ، وعلى رأس هؤلاء : سيبويه ، والفرّاء من والكسائي وغيرهم كثير .

وقد كان تعليل الظواهر اللغوية والقواعد النحوية أحد المجالات المهمة التي كشف فيها النحويون عما استقر في فكرهم ووجدانهم من اتسام اللغة بالحكمة ، ومن ثم استقطب التعليل جهودًا كبيرة من العلماء في هذه المرحلة ، وقد أعان على ذلك عامل آخر لا سبيل إلى الاغضاء عنه ، وهو أن التقعيد النحوى للظواهر اللغوية ، قد اكتمل أو كاد في المرحلة السابقة ، وفي بداية هذه المرحلة ؛ إذ شمل التقعيد معظم الظواهر اللغوية ، ولم يدع فيها جوانب تحتاج الي جهد كبير في تأصيلها والتقعيد لها ، ومن ثم لم تعد الرغبة في التقعيد مسيطرة على مشاعر النحوين ، ومحتكرة معظم ما يبذلونه من جهد وما يملكون من طاقة ، مما أتاح لهم أن يشغلوا بهذا الجانب الجديد من جوانب البحث النحوي ، وهو التعليل لما هو موجود في اللغة وما هو مقنن في القواعد معًا .

وقد كان هذا الفراغ النسبى من النحاة للتعليل هو السبب فى انتشار التعليل فى هذه المرحلة انتشاراً عميقًا فى البحث النحوى واللغوى ، حتى إن من الممكن أن نعد هذا الانتشار السمة الأساسية للتعليل فى هذه المرحلة ، وقد أنتج هذا الانتشار نتيجتين على درجة عظيمة من الأهمية .

#### النتيجة الأولى:

أن التعليل أصبح يتناول كل جزئيات البحث النحوى ، فلا نكاد نجد جزئية من جزئياته دون تعليل ، يستوى في ذلك أن تكون هذه الجزئيات ناتجة عن ملاحظة الظواهر اللغوية الموجودة ، أو مبنية على فرض يمتد - في تصور النحاة - عن هذه الظواهر .

#### والنتيجة الثانية:

أنه قد نشأت محاولات لضم الظواهر الجزئية في إطار كلي يشملها ويبررها في الوقت نفسه ، ومن ثم وجدنا محاولة تفسير المعركة الإعرابية - ككل - إما تفسيراً صوتيًا كما ذكر قطرب أو دلاليًا كما أشار سيبويه (٢١) . وجدنا هذه المحاولة جنبًا إلى جنب مع تفسير حركة الرفع وحدها أو حركة النصب وحدها أي أن شمولية النظرة لم تلغ الجزئيات ، وإنما على العكس كانت امتدادًا عنها وتأكيدًا لها ، ومن ثم وجدت النظريات - وهي محاولات للتعليل كلية وشاملة - إلى جوار التعليلات الجزئية .

وسنكتفى بأن نضرب هنا مثلاً لتجاور التعليل الجزئى مع التعليل الكلى فى كتاب سيبويه ، يقول فى (باب الحروف الخمسة التى تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده):

"وهى من الفعل بمنزلة عشرين من الأسد ماء التى بمنزلة الفعل ، ولا تصرف تصرف تصرف الأفعال كما أن عشرين لا تصرف الرف الأسماء التى أخذت من الفعل وكانت بمنزلته ، ولكن يقال بمنزلة الأسماء الى أخذت من الأفعال وشبهت بها فى هذا الموضع ، فنصبت (درهماً) لأنه ليس من نعتها ولا هى مضافة إليه ، ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل العشرون ، ليه ولكنه واحد بُيِّن به العدد فعملت فيه كعمل الضارب فى زيد إذا قلت : هذا ضارب زيدًا ، لأن ليس من صفة الضارب ولا محمولاً على ما حمل عليه الضارب ، وكذلك هذه الحروف منزلتها من الأفعال ، وهى : أنَّ ولكنَّ ولينت ولعَلَّ وكَانً "(٢٢).

فى هذا النص يعلل سيبويه لعمل هذه الحروف عمل الأفعال ، وهذه قضية جزئية ، ولكن التعليل يرتكز على أساس الربط بين هذه الخروف وبين الأفعال ،

<sup>(</sup>٢١) انظر : الفصل الأول من الباب الأول من كتابنا : الطواهر اللغوية في التراث النحوي.

<sup>(</sup>۲۲) کتاب سیبویه ۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰.

وسيبويه يقدم هذا الربط ليصل منه إلى قضية كلية هى أصالة العمل فى الأفعال . وهذه القضية يمكن أن تعد تعليلاً كليًا ، لأنها تتناول جزئيات كثيرة ، وتشمل ظواهر متعددة ، ولكن بين هذه الجزئيات والظواهر صلة من نوع معين ، تمتد عن الربط الوظيفى بين هذه الجزئيات والظواهر جميعًا . وكان هذا الربط الوظيفى - الذى تلمس بوضوح أحدمظاهره فى هذا الموضع - هو السبب الذى نشأت عنه تلك النظريتان اللتان حاولتا تفسير تعاقب الحركات فى أواخر الكلمات ، وهما نظرية العامل ، ثم نظرية قطرب (٢٣) .

والتعليل السابق يشير إلى شيء بالغ الأهمية ، لا ينبغى أن يفوتنا ونحن نسجل سمات هذه المرحلة ، وهو أن التعليل ظل يقف عند القواعد النحوية والظواهر اللغوية ، محترمًا لها ، ومكتفيًا في علاقته بها بتبريرها وإساغتها ، وهو ما يؤكده كذلك ما ينسب إلى الزَّجَاج - خاتمة هذه المرحلة - من تعليلات . ومن ذلك مشلاً هذا التعليل الذي نسبه إليه ابن جني عن السبب في رفع الفاعل ونصب المفعول ، يقول : اإنما فعل ذلك للفرق بينهما . ثم سأل نفسه فقال : فإن قيل : الذي فعلوه أحزم ؛ وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد ، وقد يكون له مفعولات كثيرة . فرنع الفاعل في كلامهم ما يستثقلون ، ويكثر في كلامهم ما يستخفون (٢٤) .

\* \* \*

ويقدم النحاة في تعليلاتهم - جزئية كانت أو كلية - نماذج مختلفة للعلل، ولكن هذه النماذج - على اختلافها وتعددها - تكشف عن خطين أساسيين توضح كافة التعليلات المأثورة عن هذه المرحلة أنهما كانا - في فكر النحاة السب وراء كثير من الظواهر اللغوية والقواعد النحوية . ومن ثم اتخذوهما مبرراً

<sup>(</sup>٢٣) الظواهر اللغوية في التراث النحوي ٨٧ - ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢٤) الأشباه والنظائر ١/ ٢٩٦.

لهذه القواعد والظواهر ، بحيث لا نكاد نجد نموذجًا من نماذج التعليل إلا وينبني. على أحد هذين المؤثرين أو عليهما معًا.

١- الموثر الأول هو ما يصطلحون عليه "بالتخفيف" أو "الخفة على اللسان". والقاعدة التي تحكم ما يسنده النحاة إلى الخفة من تأثير هي أن "المراد من اللفظ الدلالة على المعنى ، فإذا ظهر المعنى - بقرينة حالية أو غيرها - لم يحتج إلى اللفظ المطابق" (٢٥) ويستلزم التخفيف حينئذ تخليص التركيب من الألفاظ التي تستفاد دلالاتها من الموقف اللغوى ، ومن ثم إذا وجدنا بعض هذه التراكيب فإن علينا أن نضع في الاعتبار السبب الذي انتهى بها إلى ما هي عليه . وهكذا فَرَّعَ النحاة على هذه القاعدة عللاً كثيرة لحذف المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول ، بل وكل عامل جاز حذفه وكل أداة جاز حذفها (٢٦).

ولم يقف تأثير التخفيف عند تعليل صور الحذف على اختلافها فحسب ، بل تجاوزها إلى تعليل صور الذكر أيضًا ، ثم إلى تعليل بعض الظواهر الصرفية والدلالية معًا (٢٧) . وهكذا أثر التخفيف - عند النحاة - في حركات كل من الأسماء والأفعال والحروف . فهو السبب في جر الأسماء وجزم الأفعال ثم في بناء الحروف أيضًا على حركات لا تتغير .

وإذا كان التخفيف وراء هذه الظواهر المختلفة في اللغة ، فإنه دعامة بعض النظريات العامة في النحو ، ومن أبرز ما اعتمد على التخفيف من النظريات النحوية نظرية التفسير الصوتي لظاهرة التصرف الإعرابي ، فإن محورها يرتكز على أساس القول بأن الحركات في أواخر الكلمات - أو ثبوتها فيها وعدم تغيرها - مرده إلى التخفيف على المتكلم والتيسير عليه ، بعدم إلزامه بحركة واحدة ، وإعطائه الحرية في تنويع الحركات في أواخر الكلمات (٢٨).

<sup>(</sup>٢٥) المصدر السابق . (٢٦) المصدر السابق .

<sup>(</sup>۲۷) انظر الصاحبي ١٥.

<sup>(</sup>٢٨) انظر التفسير الصوتى لظاهرة التصرف الإعرابي ص ١٠١ ومـا بعدها من الظواهر اللغوية في التراث النحوي .

وقد جعل النحاة كثرة الاستعمال سببًا من الأسباب الدالة على فهم التركيب اللغوى ، ومن ثم باعثًا على التخلص من بعض أجزائه ، وربطوا ذلك بقضية التخفيف ، باعتبار أن محاولة إلزام المتكلم بالوفاء بكل ما يتطلب التركيب اللغوى من صبغ لا يحتاج إليها الموقف يعد من قبيل الإلزام بالأشق ، على حين تميل اللغة إلى التخفيف والتيسير لا إلى المشقة والتعسير (٢٩).

ووضع القضية على هذا النحو يتسم بالخطأ ؟ إذ أن هذا الموقف من النحاة يمتد بالضرورة عن نظريتهم في تكوين الجملة ، وفصل هذا التكوين عن الموقف اللغوى ، وتجريده من التأثر به ومن ثم ألزموا في نظريتهم وجود نظام معين للتركيب اللغوى ، فلما وجدوا اختلال هذا النظام وعدم تطابقه مع الواقع اللغوى ابتكروا ما اصطلحوا عليه بالخفة ليكون تعليلاً للخروج على ما رسموه من نظام ولو أنهم ربطوا بين مكونات الجملة وبين الموقف اللغوى لما اضطربت نظريتهم هذا الاضطراب ، ولما احتاجوا إلى تعليل النظرية الخاطئة بافتراض خاطئ (٣٠٠).

٢- وأما المؤثر الثانى فيصطلحون عليه «بالفرق» ، ويريدون به أن اللغة- لحكمتها - أرادت أن تُفرق بين الظواهر المتقاربة فاصطنعت لذلك أساليب محددة للتفرقة بين هذه الظواهر . ومن أبرز الأساليب التي استخدمتها في هذا المجال أسلوبان :

أولهما: تنويع الحركة ، ويهدف هذا التنويع - عند النحاة - إلى تحقيق التفرقة بين ظواهر مختلفة ، منها :

التفرقة بين الوظائف المختلفة للصيغ ، ومن ذلك رفع الفاعل ونصب المفعول (٣١).

<sup>(</sup>٢٩) انظر نماذج لكثرة الاستعمال في : الأشباء والنظائر ٢٩٦/١ - ٣٠٠ ، شرح السجمل - مخطوط - جـ١ غير مرقم ، شرح المفصل ١٢٧/١ ، ١٥/٢ ، ٢٤ - ٣٠.

 <sup>(</sup>٣٠) انظر : اللغة بين المعيارية والوضعية ٤٥ وما بعدها ، دلالة الألفاظ ٢٨ - ٣٠ ، الحذف و
 التقدير في النجو العربي ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣١) الأشباهُ والنَّظائر ٢٨٨/١ ، العباب في شرح اللباب - غير مرقم ..

- ٢) التفرقة بين مدلولات الصيغ ، ومن ذلك ضم تاء المتكلم ، وفتح تاء المخاطب ، وكسر تاء المخاطبة (٣٢) .
  - ٣) التفرقة بين أنواع الصيغ .
- أ- من حيث أصالة الكلمة في العربية أو عدم أصالتها ، ومن ذلك بناء سيبويه على الكسر "فرقًا بين التركيب مع الأعجمي والتركيب مع العربي" (٣٣).
- ب- من حيث الإعراب والبناء . ومن ذلك تنوين التمكين فإنه يفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف (٣٤).
- ج- من حيث التنكير والتعريف . ومن ذلك تنوين التنكير فإنه يفرق بين النكروة والمعرفة (٣٥).
- والأسلوب الثانى: نظام المقطع ، فإن هذا النظام يتغير فى تصور النحاة بواسطة زيادة بعض المقاطع أو حذفها للتفرقة بين عدد من الظواهر التي تُلْبِسُ بدونها . ومن ذلك :
- ١) زيادة (أل) في الكتابة عن أعلام غير العاقل ، للتفرقة بينها وبين الكتابة عن أعلام العقلاء (٣٦).
- ٢) زيادة (تاء التأنيث) التي تكون مع حركتها مقطعًا في : فَعُول ، بمعنى : مَفْعُول ، للتفرقة بينها وبين فَعُول ، بمعني : فَاعِل . وحذفها مع الأخيرة لتحقيق الهدف نفسه (٣٧) .
- ٣) زيادة (تاء التأنيث) في : فَعِيل ، بمعني : مَفعُول للتفرقة بينهوبين : فَعِيل ، بمعنى : فَاعِل . وحذف المقطع من الثانية لتحقيق التفرقة أيضًا (٣٨).

<sup>(</sup>٣٢) المصدران السابقان ، وانظر أيضًا شرح الجمل لابن الصائغ ، شرح التسهيل ٣٨ - ٥٥.

<sup>(</sup>٣٣) الأشياه والنظائر ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣٤) السابق - وانظر أيضًا : تحفَّة الغريب - غير مرقم ، العباب في شرح اللباب - غير مرقم.

<sup>(</sup>٣٥) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣٦ - ٣٦) واضح أن هذه مجرد أمثلة لما يصيب المقطع من تغير كمي أو نوعي في تصور النحاة

#### المرحلة الثالثة:

تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل التطور في التعليل النحوى بعد الزَّجَّاج، وعلى وجه التحديد تبدأ بابن السراج: أبي بكر محمد بن السرى المتوفى سنة ١٦هـ. وفي هذه المرحلة الجديدة حدث تغير كبير في منهج التعليل، ومن ثم في علاقته بالقواعد النحوية. وقد حدث هذا التغير نتيجة لتفاعل عاملين أساسيين:

## العامل الأول:

ما نتج عن الثورة العباسية من تحول كبير في مجرى الثقافة العربية ، وهو تحول يصح أن نطلق عليه دون تجوز ثورة ثقافية ، فقد اتصل الفكر العربي بالفكر الإنساني على أوسع نطاق ممكن في هذه الفترة . وقد تم هذا الاتصال بواسطة الترجمة إلى العربية ، وقد أتاح ذلك لجمهور المثقفين أن يقفوا على حصيلة التراث الإنساني ، في الهند وفارس واليونان ، وتمكنوا بذلك من أن يرفدوا ثقافتهم العربية الإسلامية بألوان جديدة من الفكر ، تركت آثارها في مناهج هذه الثقافة، وساعدت على تعدد هذه المناهج وتنوعها بما أذكت بين فروعها من خلاف .

ومن المحقق أن الترجمة إلى العربية قد وجدت في العصر الأموى (٣٩). بل إن في بعض الروايات التاريخية ما يؤكد وجود شيء من هذه الترجمة في عصر صدر الإسلام (١٠٠٠). ولكن هذه الترجمات لم تحدث تأثيرًا كبيرًا في الحياة الفكرية في العالم الإسلامي بعامة ، وفي بحوث اللغة والنحو بصفة خاصة ، لأم دن :

<sup>=</sup> العرب ، والحقيقة أن نظام المقطع في العربية الفصحي أكثر ثراء وتعقيدًا من أن تلم به إشارات النحاة على الرغم من مساهمتهم الكبيرة فئ دراسة الأصوات اللغوية، وإدراكهم الصحيح لاتصال المقطع بالظواهر الموقعية .

<sup>(</sup>٣٩) انظر : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ٤، طيقات الأطباء ٢/ ١٣٥، طبقات الأمم ٧٥، الفهرست ٤٩٧، تاريخ ابن عــاكر (التاريخ الكبير) ١١٧/٥، الأعلام ٢/٢٣ - ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤٠) انظر : أخبار العلماء بأخبار الحكهاء ٥١ ، طبقات الأطباء ١/٠١١ ، وفيات الأعبيان ٢/٤-٦ ، الفهرست ٤٩٧ ، البيان والتبيين ١/٣٢٨.

أولهــمـا: أنها كانت ترجمات محدودة إلى أبعد الغايات ؛ إذ كانت محصورة - إلى حد كبير - في بعض العلوم العملية (٤١) كالطب والهندسة.

وثانيهما: أن العلماء قد وقفوا من العلوم المترجمة - على وجه العموم - موقفًا صلبًا ، إذ كانوا يشكون فيها ، ويحرصون على البعد عنها وعدم الاتصال بها. وفي ذلك يقول السيوطي ، نقالاً عن ابن كثير: إن «علوم الأوائل دخلت إلى بلاد المسلمين في القرن الأول ، لما فتحوا بلاد الأعاجم ، ولكنها لم تكثر فيهم ولم تنتشر ، لما كان السلف يمنعون من الخوض فيها الم المناف.

وفي العصر العباسي تغيرت هذه الظروف ، فقد انتشرت الترجمة انتشارًا ضخمًا ، ولم تعد ترجمات فردية معدودة بعد أن تدخلت الدولة -بكل إمكانياتها المادية والأدبية - لتشجيع المترجمين ، والإثابة على الترجمات . ومما لا شك فيه أن موقف الدولة في هذا المحال لم يكن لوجه العلم خالصًا ، وإنما كان يمليه هدف سياسي هو استقطاب جهود المفكرين والمثقفين في معارك فكرية ، وقضايا ثقافية . ومن ثم إبعادهم عن المشاكل الاجتماعية ، وبخاصة مشكلة التي أثارت بعض الفئات في أطراف الدولة (٢٤٠) . والتي كان لها دائمًا سحرها بالنسبة لنفوس كثيرة رفضت - عقديًا - الدولة (٢٤٠) . والتي كان لها دائمًا سحرها بالنسبة لنفوس كثيرة رفضت - عقديًا الترجمة في العصر العباسي كانت ترجمة مُوجَهة ؛ إذ كانت تخضع لما يصح أن المرجمة في العصر العباسي كانت ترجمة مُوجَهة ؛ إذ كانت تخضع لما يصح أن يطلق عليه بشيء من التحوز قليل بأنه تخطيط من جانب الدولة في اختيار المترجمات . وكان هذا التخطيط - الذي تلمح إليه الحقائق التاريخية - يهدف

<sup>(</sup>٤١) انظر : البيان والتبيين ١/٣٢٨، البداية والنهابة ٩/ ٨٠ ، الفهرست ٤٩٧ ، طبقات الأمم ٧٥.

<sup>(</sup>٤٢) انظر : صون المنطق والكلام عن فتَّى المنطق والكلام ١٢، وقد نقله الدكتور النشار في مناهج البحث عند مفكري الإسلام ٢.

<sup>(</sup>٤٣) نلحظ أن معظم الشورات السياسية في العصر العباسي وإن استخلت المشاعر العنصرية أو العقدية فإنها ارتكزت بصورة واضحة على الظلم الاجتماعي الذي كان نتيجة السياسة الطبقية للدولة في عصر العباسيين .

إلى التركيز على ترجمة العلوم الإنسانية التي تذكي أوار الخلاف بين المثقفين ، وأبسط هذه الحقائق الدالة أن الدولة العباسية قد حرصت على أن تكون ترجمة الفلسفة - لا الآداب - هي محور جهود المترجمين ، منذ تأسيس الدولة ، أي من عهد السفَّاح وأبي جعفر المنصور ، يقول صاعد : "فلما أدال الله تلك الدولة - يعنى الأموية - للهاشمية وصرف الملك إليهم ، ثابت الهمم عن غفلتها ، وهبّت الفطن من سنتها ، فكان أول من عنى منهم بالعلوم الخليفة الثاني : أبو جعفر المنصور . . . فكان - رحمه الله تعالى - مع براعته في الفقه ، وتقدّمه في علم الفلسفة - وخاصة في علم صناعة النجوم - كلفًا بها وبأهلها "(٤٤) ويؤكد هذه الحقائق حرص الدولة على أن يكون المنطق اليوناني أول العلوم الفلسفية التي تترجم إلى العربية . فقد كان «أول من اشتهر به في هذه الدولة عبد الله بن المقفع ، الخطيب الفارسي كاتب أبي جعفر المنصور، فإنه ترجم كتب أرسططاليس المنطقية الثلاثة التي في صورة المنطق، وهي : كتاب (قاطاغوریاس) ، وکتاب (باری أرمنیاس) : وکتاب (أنولوطیقا) (٤٥) » ، کـما ترجم اكذلك المدخل إلى كتاب المنطق ، المعروف بالإيساغوجي لفرفريوس الصوري (٤٦) . ويعقب صاعد على هذه الحقائق بما يؤكد أنه كان ثمة عدد من المحاولات لترجمة المنطق قبل ابن المقفع، فيـقول: الوذكرأنه لم يترجم منه -أي من المنطق - إلى وقته إلا الكتاب الأول فقط» (٤٧) . وهو ما يؤيده ما انتهى إليه الدكتور النشار من أن هذه الكتب لم تكن ترجمات وإنما هي ملخصات لشروح سبقت ترجمتها<sup>(٨٤)</sup>.

<sup>(</sup>١٤٤) طبقات الأمم ٧٥. (١٤٥) طبقات الأمم ٧٧.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق . (٤٧) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤٨) يرى بول كراوس أن هذه الكتب التى نسب إلى ابن المقفع ترجمتها هى فى الحقيقة من ترجمة ابنه محمد ، على حبن يرى الدكتور على سأمى النشار أن هذه الكتب لم يترجمها محمد وإنما لخصها عن شروح سابقة .

انظر: التراث السيوناني في الحضارة الإسلامسيَّج ١٠١ - ١٢٠ ، مناهج البحث عـند مفكري الإسلام ٦ -٧.

ومع ازدياد الترجمة ، وانتشارها ، وتشجيع الدولة بإمكانياتها السادية والأدبية على الأخذ منها ، والاتصال بها ، خلقت أجيال جديدة من المشتفين بالشقافات غير العربية ، الملمين بالشقافة اليونانية على وجه الخصوص ، المحيطين بالفلسفة والمنطق الأرسطي على نحو أخص . وقد قوبلت هذه الأجيال من العلماء بمقاومة شديدة من المفكرين ذوى الثقافة العربية الخالصة ، اوظلت دائمًا طائفة من أهل السنة المتشددين تنظر في شيء من الشك وعدم الثقة والاطمئنان إلى هؤلاء الذين قيل في أحدهم :

فارقت علم الشافعي ومالك وشرعت في الإسلام رأى دقلس

وكلما ازدادت شوكة أهل السنة المتشددين كان عدم المثقة لدى البيئات الدينية في شرقي الإسلام بإزاء الاشتغال بعلوم الأوائل أشد وأعنف (٤٩). ولذلك نجد في نقد الاشتغال والمشتغلين بهذه العلوم مثل هذه العبارات: اغير أنها - أي علوم الفلسفة والمنطق - مع قلة فائدتها تسرق الدين ، وتنتج كل ما نعوذ بالله منه (٥٠). والو أن هذا المعجب بنفسه ، الزاري على الإسلام برأيه ، نظر من جهة النظر ، لأحياه الله بنور المهدى ، وثلج اليقين . ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب ، وفي أخبار الرسول عليه الي وصحابته ، وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها ، فنصب لذلك وعاداه ، وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلّمون ، وقل فيه المتناظرون ، له ترجمة تروق بلا معنى ، واسم يهول بلا جسم (١٥).

ولكن هؤلاء العلماء المتشددين لم يلبشوا حتى وجدوا أن من الضرورى الوقوف على هذه الشقافات ، حتى يتمكنوا من أن يبنوا رفضهم لها على أسس علمية مقنعة وليس ابتداء من مشاعر عاطفية لا سبيل معها إلى الإقناع ، ومن شم

<sup>(</sup>٤٩) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ١٢٤ - ١٢٥ .

<sup>(</sup>٠٠) الصاحبي ٣٤.

<sup>(</sup>۵۱) أدب الكاتب ٣.

وجدت هذه العلوم سبيلها إلى العلوم العربية الخالصة ، كما اتخذت طريقها في العلوم الإسلامية ، وفيما يتصل بالعقيدة وأصولها وأسس أحكامها بصفة خاصة.

وهكذا ظلت الترجمة فترة طويلة قبل أن تحدث تأثيرها في مناهج العلوم المختلفة ، ومن الممكن لـذلك أن نعد القرن الذي صحب الدولة العباسية في عصرها الأول ، والذي يمتد حتى منتصف القرن الثالث الهجري عصر الترجمة . كما يمكن أن يعتبر النصف الثاني من هذا القرن الفترة التي تمكنت فيها الترجمة من التسلل إلى «مناهج» العلوم الإسلامية والعربية . أما قبل ذلك فقد ظلت هذه العلوم بعيدة منهجيًا عن التأثر بالمترجمات ، وبالمنطق اليوناني بصفة خاصة . وعدم تأثر مناهج هذه العلوم بالمنطق الأرسطي لا ينفى بالضرورة تأثير المنطق كلية ، إذ من الواضح أن المنطق قد أحسدت بالفعل بعض الآثار في بعض الجزئيات التي عولجت قبل هذه الفترة، وبعض المسائل التي أثيرت تأثرًا به (٢٥٠). لم يكد يأتي القرن الرابع الهجري - إذن - حتى كان المنطق الأرسطى قد استطاع أن يحوز تقدمًا كبيرًا في الفكر الإسلامي ، والعربي ، بما أحدث من آثار في مناهج العلوم الإسلامية والعربية أيضًا . وإن كانت الدراسات اللغوية كغيرها من العلوم العربية الطابع والإسلامية النشأة - قد ظل فيها اتجاه يرفض هذا التأثير ويهاجمه ، ولكن على الرغم من رفضه له ومهاجمته إياه كان يستخدم أسلوبه في الحجاج والمناقشة. وهذا وحده دليل لا يقبل الشك على نجاح المنطق والفلسفة في التأثير في الحياة الفكرية حتى عند المعارضين لها من المفكرين الإسلاميين .

وأما ثانى العاملين المؤثرين فى التعليل فى هذه المرحلة فهو التطور الطبعى للتعليل ذاته ؛ فإن التعليل قد تطور من التناول الجزئى لبعض الجزئيات فى المرحلة الأولى ، إلى محاولات للنظر الكلى ثم محاولات دائمة لتسويغ كل جزئيات البحث النحوى فى المرحلة الثانية ، ولكنه ظل - مع ذلك - ملتزمًا

<sup>(</sup>٥٢) لدراسة هذا الموضوع بالتفصيل انظر كتابينا : حناهج البحث عند النحاة العرب ، تقويم الفكر النحوي .

بالوقوف عند مرحلة التبرير لما تفرضه الظواهر اللغوية ، والتسويغ لما تقرره القواعد النحوية ، دون أن يتجاوز هذا القدر إلى التأثير في تلك الظواهر أو القواعد. أما في هذه المرحلة الثالثة ققد كان من الطبيعي أن ينتقل التعليل إلى مرحلة جديدة ، لا تصبح وظيفته فيها تبرير ما يوجد فحسب ، وإنما تمتد لتشمل أيضًا إيجاد ما ينبغي أن يتسق مع العلل . وهكذا لا يظل - كما كان - مقيدًا باللغة وظواهرها وملتزمًا بالنحو وقواعده، وإنما ينطلق من أسر هذه القيود في تصور ما يشاء من ظواهر، ثم يبني عليها مايريد من قواعد . وبهذا تنقلب العلاقة بين التعليل والتقعيد . فبعد أن كان التقعيد هو الهدف والتعليل ليس إلا تبريرًا لأحكامه المقررة وظواهره المعتبرة ، أصبح تلمس العلل هدفًا رئيسيًا في البحث النحوى . وبمقتضاه يمكن أن تُعدًلُ القواعد لتتفق مع التعليلات وتسق مع تصوراتها المبنية على أسس ذهنية منطقية معًا .

لذلك كله كان منطقيًا أن يهدف التعليل في هذه المرحلة الجديدة منه إلى تحقيق أمرين :

أولهما: الربط بين الأحكام وانعلل ، وبناء الأحكام على العلل ، وجعل العلل سببًا في اطراد الأحكام واتساق الظواهر ، ومن ثم أصبح البحث عن العلة أمرًا ضروريًّا للباحث النحوى ، وسابقً في الوقت نفسه على القواعد والظواهر ، بمقتضى كون العلة محورًا للظواهر والتراعد جميعًا .

والثاني : التنسيق بين العلل النحوية ، ومحاولة إلباسها جميعًا ثوبًا من الاتساق بين جزئياتها ، بحيث تتلاقي ولا تتضارب ، وتتكامل ولا تتناقض .

وكانت محاولة تحقيق هذين الهدفين سببًا في حدوث تغييرات أساسية في التعليل النحوى في هذه المرحلة .

ترى ما أبعاد هذه التغيرات ؟ وما موقف النحاة منها ؟

※ ※ ※

إن التغيرات الجذرية التي حدثت للتعليل النحوى قد شملت مجالاته ومنهجه جميعًا.

أما التغيرات التى حدثت فى مجالات التعليل فأبرز ما فيها اتساع ميدان البحث فيه ، بنشأة نوعين جديدين منه ، أولهما: ما اصطلح عليه النحاة بالعلل القياسية ، وثانيهما ما اصطلحوا عليه بالعلل الجدلية .

الفأما العلة القياسية فأن يقال لمن قيال : نصبت زيدًا بإن ، في قوله: إن زيدًا قائم . ولم وجب أن تنصب إن الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول : أنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول ، فحملت عليه ، فأعملت إعماله لما ضارعته ، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظًا ، والمرفوع بها مشبه بالفعل لفظًا . فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله . نحو : ضرب أخاك محمد ، وما أشبه ذلك .

وأما العلة الجدلية فكل ما يعتل به في باب (إن) بعد هذا ، مثل أن يقال : فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأى الأفعال شبهتموها؟ أبالماضية أم المستقبلة أم الحادثة في الحال ؟ أم المتراخية أم المنقضية بلا مهملة ؟ وحين شبهتموها بالأفعال لأى شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله ، نحو : ضرب زيداً عمرو ؟ وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان؟ فأى علة دعتك إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول؟ . . . وكل شيء اعتل به المسئول جوابًا عن هذه المسائل فهو داخل في الجدل والنظر (٥٣).

وأما التغيرات الأساسية في منهج التعليل النحوى فيمكن أن تلحظ من مقارنة هذين النوعين الحديدين من التعليل بما كان في المرحلتين السابقتين من تعليلات . فالتعليل في تلك المرحلتين ظل - كما ذكرنا من قبل - محترمًا للظواهر اللغوية والقواعد النحوية ، أي ظل كما يحب النحاة أن يصفوه متسمًا

<sup>(</sup>٥٢) الإيضاح في علل النحو ٦٤ - ٦٥ .

بالتعليمية (٥٤) . أى يهدف إلى تعليم اللغة عن طريق الربط بين ظواهرها ، مثال ذلك : «قولنا : إن زيدًا قائم . إن قيل : بم نصبتم زيدًا؟ قلنا : بإن ، لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر ، لأنا كذلك علمناه ونعلمه ، وكذلك قام زيد ، إن قيل : لم رفعتم زيدًا؟ قلنا : لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه . فهذا وما أشبهه من نوع التعليم ، وبه ضبط كلام العرب (٥٥) . وتحليل هذا النمط من التعليل ، ومقارنته بما جد منه في مرحلتنا هذه ، يكشف بوضوح مدى ما أصاب منهج التعليل من تغير .

فالعلة التعليمية - في جوهرها - تفسير للواقع اللغوى ، فهي تابعة له ، وهي - لذلك - لا تنتج شيئًا جديدًا يتناقض معه ، وهي بهذه الخصائص أقرب ما تكون إلى وصف الظواهر اللغوية والقواعد النحوية ، إذ يتم فيها تحديد الوظائف النحوية ، أي بيان العلاقات التركيبية بين الصيغ والمفردات حين يتم تركيبها في جمل وأساليب ، دون محاولة لفرض ما يخالف الواقع اللغوى ، بله اعتباره أساسًا واجب المراعاة والاحترام .

أما العلة القياسية فدورها يختلف ؛ لأنها لا تصف الأمر الواقع ولا تكتفى بإدراك الوظائف النحوية ، وإنما تحاول الربط بين الظواهر المختلفة عن طريق لحظ ما بينها من صلات . وهي في سبيل هذا الربط بين شتات الظواهر تعتسف أحيانًا فيها تفترض من أسس تجمعها في إطار واحد . ولذلك فإنها لا تقف دائمًا - عند الأمر الواقع ، تلحظه وتبرره ، وإنما تتجاوز هذه المرحلة إلى افتراض علل أثرت في ظواهر الواقع اللغوى ، ثم تمضى مع عللها التي تفترضها إلى مدى أبعد ، فتجعل لها تأثيرًا لا سبيل إلى تخلفه ، وهكذا تبدأ العلل القياسية بتعليل الموجود ، ثم تنتهى في محاولتها التدليل على صحة ما قدمته من تعليلات بالخروج عليه والتناقض معه .

<sup>(</sup>٥٤) انظر: المصدر السابق، أيضًا الاقتراح ط ٢ - ٥٦.

<sup>(</sup>٥٥) الإيضاح ٦٤.

وأما العلة الجدلية فأمرها مختلف أيضًا ؛ إذ لا تصف الظواهر اللغوية ، ولا تلحظ الوظيفة النحوية - كما تفعل العلل التعليمية - ولا تحاول الربط بين شتات الظواهر ، فتبدأ من الموجود بالفعل - كما حاولت العلل القياسية أن تحقق - وإنما تبدأ بعد ذلك ، تبدأ بالتعليل لكل هذه العلل . فهي تنطلق من الفرض وليس من الواقع ، وتهدف إلى تأييده عن طريق التدبير العقلى المنطقى .

وثمة فوارق أُخرى بين أنواع العلل السابقة ، أهمها الدوافع التي حدت بالنحاة إلى الأخذ بها ، ويمكن تركيز هذه الدوافع في كلمات :

فالعلة التعليمية نتيجة الرغبة في تبسيط القواعد النحوية . والعلة القياسية انبثقت عن رغبة النحاة في طرد الأحكام .

أما العلة الجدلية فقد نبعت من الإحساس بضرورة منطقة الظواهر والقواعد والعلل جميعًا .

كل هذه الفروق بين العلل التي نشأت في هذه المرحلة ، وبين العلل الذي نتجت عن المرحلتين السابقتين تشير إلى اختلاف عميق في منهج التعليل الذي أنتج كل نوع منها ؛ فالعلل التي نشأت في هذه المرحلة الأخيرة تسمم بسمة واضحة ، هي عدم التقيد بالموجود بالفعل في الظواهر اللغوية . على حين كانت العلل التي خلفتها المرحلتان السابقتان تتميز باحترام الموجود في اللغة والمقنن في القواعد . فالعلل في هذه المرحلة الجديدة لا تتبع الواقع، بل - على العكس من ذلك - تبعها الأحكام . ولعل نص السيوطي نقلاً عن صاحب المستوفى يمثل في جلاء لا ريب فيه هذا التغير في المنهج حين يقول : "إذا استقريت أصول هذه الصناعة علمت أنها في غاية الوثاقة ، وإذا تأملت عللها عرفت أنها غير مدخولة ولا متسمح فيها ، وأما أما ذهب إليه غَفَلَة العَوام من أن علل النحو تكون واهية ومُتَمَحَلَة ، واستدلالهم على ذلك بأنها أبدًا تكون هي تابعة للوجود

لا الوجود تابعًا لها ، فبمعزل عن الحق (٥٦). ويدعم هذا التغيير في منهج العلة ما قرره المنحاة من شروط فيها . ولعله لا يفوتنا أن نسجل في هذا المحال أن الشرط الوحيد الذي اتفق العلماء على ضرورة اتصاف العلة به هو كونها موجبة للحكم في المقيس عليه (٥٧) ، ونحسب أن هذا الحكم - وحده - كاف في الدلالة على تصور النحاة لتأثير العلل ، سابقة على القواعد ، ومؤثرة فيها معًا .

<sup>(</sup>٥٦) انظر : الاقتراح - ط أولى - ٤٥ ، ط ثانية ٤٦.

<sup>(</sup>٥٧) انظر : الاقتراح - ط أولى - ٥١ ، ط ثانية ٥٢ - ٥٣.

الفصل الثانى مُواقِّف النّحاة

# الفصل الثاني مواقف النّحاة

كان إسراف النحاة في التعليل على نحو ما أوضحنا في الفصل السابق ، وضخامة الدور الذي أصبحت العلل تقوم به في البحث النحوي - وقد صارت محور القواعد بعد أن كانت على هامشها - كان كل ذلك سببًا في وجود اتجاهين متناقضين في التفكير النحوي .

وأول هذين الاتجاهين يتضح فيه وجود تيار صفاد لما أصاب التعليل النحوى من تطور ، وينفر أصحاب هذا الاتجاه من التأثر بالنظريات الفلسفية والقواعد المنطقية ، ويرون أن هذا النمط من التأثر قد أفسد البحث النحوى ؛ إذ أضاع عليهم الصفاء اللذة التي يجدونها في دقائق لغتهم ، وكم نفر أسانذة اللغة المتشددون من عبارات أتى بها مترجمو الكتب الأجنبية (١). ولم يقتصر نفورهم على الكلمات وحدها ، بل امتد إلى الاتجاه بأسره ، وقد بنوا هذا الموقف على دعامتين :

الأولى: أن هذا التطور الذي حدث للتعليل لا يتسم بالأصالة ، إذ هو بعيد البعد كله عن خصائص التعليل في المرحلتين السابقتين ، في منهجه وغايته جميعًا . فقد كانت غاية التعليل من قبل التدليل على ما تتصف به اللغة من حكمة ، والبرهنة على ما في أساليبها من خصائص مستازة . وكان منهجه لذلك - يقف عند نصوص اللغة وقواعدها ، إذ يلتزم بالوارد في اللغة من أساليب، والمحقوظ فيها من قواعدم . أما في هذه المرحلة فإن غاية التعليل

<sup>(</sup>١) تاريخ الفلسفة في الإسلام - لدي بور - ٤١.

تختلف ، لأنه مجرد طرف من أطراف القياس النحوى ، فهو لا يهدف إلى بيان ما فى اللغة من حكمة ، وما تتميز به من اتساق ، وما تمتاز به من شرف . وإنما هو مجرد أساس تنبنى عليه القواعد والأحكام . وكما تختلف غاية التعليل يختلف منهجه ، لأنه فى هذه المرحلة الجديدة منه لا يرتبط بالنصوص المحفوظة والقواعد المطردة . وإنما ينطلق من التصور المنطقى للغة ، ويبدأ من القياس - عملية شكلية لا تتوقف عند الخصائص اللغوية - وهذا التصور المنطقى وهذا البدء بالقياس الشكلى الأرسطى أصبح منطلقًا ذاتبًا للباحث النحوى ، بحيث كان له أن يبدأ من نقطة البدء الخاصة به فى الإلحاق ، ويعتبرها أساسًا لكل ما يتلوها من أحكام . مما فتح المجال فسيحًا للاختلاف فى (الأصل والفرع) فى القضايا النحوية ، ومن ثم لتعدد الأحكام وتضاربها .

والثانية: ما تتصف به هذه العلل من ضعف . ومرد هذا الضعف إلى أن هذه العلل ليست أسبابًا حقيقية كما أراد النحاة أن يجعلوها . ومن ثم فإنه ليس لها تأثير حقيقى ، فلما أسند النحاة إليها هذا التأثير حين جعلوها محور القواعد لم تنسق عللهم مع الظواهر التي يعللون لها والقواعد التي يسببونها ، ولذلك فإنه المما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث ، وذلك مثل سؤال السائل عن زيد ، من قولنا : قام زيد ، لم رفع ؟ فيقال : لأنه فاعل مرفوع . فيقول : ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذا نطقت العرب ، ثبت ذلك بالإستقراء من الكلام المتواتر المائل الثواني أن العلم الثواني أن العلل الثواني أن العلل الثواني هي المستغني عنها في ذلك ولا تفيدنا إلا أن العرب أمّة والعلل الثواني المدرك منا بالنظر . والعلل الثواني هي المستغني عنها في ذلك ولا تفيدنا إلا أن العرب أمّة حكيمة "(٢).

<sup>(</sup>٢) الرد على النحاة ١٥١.

<sup>(</sup>٣) الود على النحاة ١٥٢.

ويصل هذا الضعف في أحيان كثيرة إلى درجة التناقض ، مما يقطع بفساد العلة . وقد ذكر ابن مضاء مثلاً لهذا النوع من التعليلات ما يذكره النحاة من أن نون ضمير جماعة المؤنث إنما حُرك لأن ما قبله ساكن ، نحو : ضَربُنَ ويضربن . وفي الوقت نفسه عللوا السكون قبل النون بقولهم لئلا يجتمع أربع متحركات ، لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد . وهكذا جعلوا سكون الحرف الذي قبل النون من أجل حركة النون ، وجعلوا حركة النون من أجل حركة النون ، وجعلوا حركة النون من أجل سكون ما قبلها ، وعقب على هذا الدور في التعليل بقوله : "وهذا بين الفساد" (٤) .

وقد حاول ابن جنى تحليل أسباب الاختلاف والتناقض في التعليل النحوى فانتهى إلى سببين وراء كل ما بين التعليلات من تضارب: «أحدهما: الحكم الواحد تتجاذب كونه العلتان أو أكثر منهما. والاخر: الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان»(٥).

وقد مَثَلَ ابن جنى للسبب الأول برفع المبتدأ ، فإنه متفق عليه ولكن اختلفت العلة فيه : فأما البصريون فيرفعونه بالابتداء ، وهو عامل معنوى . بينما يرفع الكوفيون إما بالجزء الثانى الذى هو مرادفه عندهم ، وإما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه (1).

ومَثّلَ للسبب الثانى بإعمال أهل الحجاز (ما) النافية للحال ، وترك بنى تميم إعمالها وإجرائهم إياها مجرى (هل) ونحوها مما لا يعمل «فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما ، ونافية للحال نفيها إياها ، أجروها في الرفع والنصب مجراها إذ اجتمع الشبهان بها ، وكأن بنى تميم لما رأوها حرفًا داخلاً بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها ، ومباشرة لكل

<sup>(</sup>٤) البرد على التحاة ١٥٩ – ١٦٠ ، والمثل بأخوذ من كلام ابن جني في الخصائص ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، وانظر أيضًا : همع الهوامع ١/ ١٩٥، الأشباه والنظائر ٢٦٣/١ ، شرح المه غصل ١/٤٤ ، الانصاف ٣٣ وشرح الفصول الخمسين - مخطوط - ١٩٤ - ١٩٥ ، الصبان على الأشموني ١/ ١٩٣.

واحد من جزءيها كقولك : ما زيد أخوك ، وما قام زيـد . أجروها مـجري هل»(٧).

وهذا المثال الأخير لا يصبح موضحًا للسبب الثانى الذى ذكره ابن جني إلا إذا فصلنا هذا السبب ، بحيث يتضمن بالضرورة شطرين ، أولهما : اتفاق النطق واختلاف العلة والحكم جميعًا ، واختلاف العلة والحكم جميعًا ، ذلك أن (ما) ليست من قبيل «الشيء الواحد الذي اختلف حكمه» فقد اختلف نطقها داخل التركيب اللغوى بين الحجازيين والتميميين ، ومن ثم اختلف حكمها والتعليل لها .

وبهذا يتضح أن ما ظنه ابن جني سببين لاختـالاف التعليل ينحل إلى ثلاثة أسباب في الحقيقة:

الأول : اختلاف التعليل في المتفق على نطقه وحكمه .

والثاني : اختلاف التعليل في المتفق على نطقه والمختلف في حكمه.

والثالث: اختلاف التعليل في المختلف في نطقه وحكمه معًا ,

ولكن . . هل هذه النلاثة أسباب للتضارب في التعليل والتناقض بين العلل أو مجرد صور لهذا التضارب والتناقض . نحسب أن من الجلي أن اعتبار هذه الثلاثة أسبابًا من قبيل الخطأ في فهم السبب . لأنها أشكال تكشف عن وقوع التضارب في العلل وتؤكد الاختلاف بينها . ولكنها لا تحدد الأساس الذي امتدت عنه والركيزة التي قامت عليها . ولذلك فإنها - بدورها - تحتاج إلى أسباب .و لا سبيل إلى فهم هذه الأسباب إلا بتحليل العلل التي قدمها البحث النحوي في ضوء ما قدمته الدراسات اللغوية المعاصرة من مناهج . ولو فعلنا ذلك لأدركنا بوضوح أن التنظارب في التعليلات مرده إلى أن العلل التي قدمها إلى توضيح أثرها علي غائية أرادوا بها أن تكون عللاً صورية (٨) . أي هدفوا من ذكرها إلى توضيح أثرها غائية أرادوا بها أن تكون عللاً صورية (٨) .

<sup>(</sup>V) الخصائص ١/ ١٦٧.

 <sup>(</sup>٨) في التفرقة بين العلة الغائية والعلة الصورية انظر : اللغة بين المعيارية والوصفية ٤٣ ، أثر العلم
 في المجتمع ١١ .

فى الظواهر التى ساقوها لتأييدها . وهو نوع من الخطأ المنهجى الذى وقع فيه الباحثون العرب فى هذه المرحلة . لأن التعليلات الغائية تفتح الباب للتصورات الذهنية التى لا تنبنى على ركائز يقينية (٩).

\* \* \*

وأما الاتجاه الثانى فيقبل ما حدث للتعليل من تطور ، ويتحمس له ، ويدافع عنه ، ويتصدى أصحابه لمهاجميه يفندون اعتراضاتهم ، ويردون مآخذهم، وهم يبنون قبولهم للتعليل وحماسهم له ودفاعهم عنه على ركيزتين اثنتين :

الأولى: دعواهم أصالة العلل النحوية ؛ فهم يزعمون أن التعليل مأخوذ أصلاً عن الأعراب ، وعن بعض إيضاحاتهم الساذجة . وقد عقد ابن جنى فى خصائصه بابًا فى أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها . وقد صدره بقوله : « اعلم أن هذا موضع فى تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة وللنفس به مسكة وعصمة ، لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب ، من أنها أرادت كذا لكذا ، وفعلت كذا لكذا . وهو أحزم لها وأجمل بها ، وأدل على الحكمة المنسوبة إليها .

ويست على أصحاب هذا الاتجاه عددًا من الحوادث المروية ليسبغوا على التعليل الأصالة ، بدعوى امتداده عنها وتطوره منها . ومن ذلك ما حكاء الأصمعي عن أبي عمرو أنه قال : السمعت رجلاً من اليمن يقول : فلان لغوب : جاءته كتابي فاحتقرها . فقلت له : أتقول : جاءته كتابي؟ قال : نعم ، أليس بصحيفة الله المرد أنه قال : السمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ : (ولا الليل سابق النهار) . فقلت له : ما عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ : (ولا الليل سابق النهار) . فقلت له : ما

<sup>(</sup>٩) لقد فصلنا هذا الموضع في كتابينا : مناهج البحث عند النحاة العرب ، تقويم الفكر النحوي.

<sup>(</sup>۱۰) الخصائض ۱/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>١١) الخصائص ١/٩٤٦.

تريد ؟ قال : أردت سابقٌ النهارّ . فقلت له : فهلا قلته ؟ فـقال : لو قلته لكان أوزن » (۱۲) وغير هذين المثلين كثير (۱۳) .

والواقع أن النحاة قد أخطأهم التوفيق لأسباب كثيرة حين استشهدوان بهذه الأحداث على صحة ما حدث للتعليل من تطور ، وأصالة ما استحدثه المنطق فيه من قواعد .

وأول أسباب هذا الخطأ أن هذه الأحداث قد تنهض مبررًا للتعليل في بعض مراحله السابقة ، ولكنها لا تقوى على إساغة خصائصه في هذه المرحلة الجديدة.

والسبب الثانى أن التعليل فى تلك الحوادث يتسم بالتلقائية والعفوية ؛ إذ يصدر دون دراسة موضوعية ومن غير بحث علمى . أما التعليل فى هذه المرحلة فهو ثمرة النظر المنطقى لظواهر اللغة . ومن ثم فإن بينهما فارقًا عظيمًا فى المستوى الفكرى الذى يمثله كل منهما ، والمنهج العلمى الذى يصدر عنه .

وثالث هذه الأسباب أن التعليل في الحوادث المذكورة لا يمثل إتجاهًا منتشرًا في اللغة ولا موقفًا متبعًا بين من ينسب إليه من أصحابها . وإنما هي أحداث جزئية آولا ، وفردية ثانيًا ، ثم إنها فوق هاتين السمتين تلتمس التعليل في غير موطنه وتبتغيه من غير مظانه ؛ إذ تسنده إلى مجهولين لا تعرف ثقافتهم ، ولا تدرك حقيقتهم . بل إن في الحوادث المروية ما يشير إلى أن بعضهم لم يكن ممن يحظى بمستوى فكرى قادر على التجريد والتقعيد ، ليستطيع به النظر والتحليل ، وليدرك بواسطته الحقائق ويقف على الأسباب . ومن المسلم به «أن البحث في اللغة والتصدى لاستخراج قواعدها بحث علمي يتطلب منهجًا سليمًا، والمسلم به أن الوصول إلى المنهج السليم درجة لا يتمتع بها إلا الصفوة من العلماء هم الذين يسمون الباحثين ولا شُك أن الأعرابي الأمي الذي لم يذق نعمة العلماء هم الذين يسمون الباحثين ولا شُك أن الأعرابي الأمي الذي لم يذق نعمة

<sup>(</sup>١٢) الخصائص ١/٥/١ ، ٢٤٩. . .

<sup>(</sup>١٣) انظر مثلاً : الاقتراح ط٢ – ٥٨ .

الْتَعَكير العلمي لا يمكن أن يكون فيصلاً في التجريد ، وإن صح أن يكون فيصلاً في صحة النطق (١٤).

والركيزة الثانية التي يعتمد عليها دعاة التعليل هي ضرورة العلل ، وتمتد هم الضرورة - عندهم - عما أسلم إليه التطور في القياس من اشتراط وجود جنمع بين طرفيه: المقيس والمقيس عليه ؛ إذ العلة - بوجه عام - هي الجامع. ولا سبيل عند النحاة إلى إلغاء القياس النحوى؛ إذ هو محور التقعيد. ومن ثم لا مجال عندهم لتجاهل العلل ؛ لأنها محور القياس . وبهذا يكون التعليل ضرورة فرضها المنهج المتبع في البحث النحوى .

وليست العلل - في تصور النحاة - ضرورة فحسب ، إذ هي تتسم بالمعتمية ، فلا سبيل إلى تجاهلها إلا بتجاهل الحقائق التي تفرض نفسها على كل باست رضى أو كره؛ ذلك أن العلل فوق تأثرها بالنظرة المنطقية للقياس ، قد تأثرت في فكر النحويين بالنظرة الفلسفية الميتافيزيقية للظواهر اللغوية والقواعد النحوية . هذه النظرة التي تتناول الظواهر اللغوية وقواعدها على نحو ماتعالج به الضواهر الكونية ، في أنها - جميعًا - نتائج لابد لها من مقدمات تسلم إليها ، وتمهد - بالضرورة - لها . والعلل في هذه المرحلة الجديدة عند الآخذين بها هي هذه المقدمات التي لابد منها . إذ هي التي تنبئق عنها الظواهر والقواعد . أو بتعمير آخر : هي الأسباب الخلفية فيما نرى من ظواهر لغوية وقواعد نحوية . ولذلك فإنها سابقة على الظواهر والقواعد جميعًا ، وليست تابعة لها . ومن ثم ولذلك فإنها سابقة على الظواهر والقواعد جميعًا ، وليس متبوعًا بها . كما صرح بذلك فإن الواقع اللغوى بأسره تابع لهذه العلل ، وليس متبوعًا بها . كما صرح بذلك صاحب المستوفى فيما نقله جلال الدين السيوطي (١٥٠).

وقد حاول أصحاب هذا الاتجاه أن يفندوا ما وجه إلى العلل النحوية من ضعف، وما وصف به بعضها من تضارب . فلجأوا - أولاً - إلى وضع شروط للعلة، لعلها تخفف من الاختلاف الكثير فيها. وأبرز ما ذكر في هذا المجال شرطان:

<sup>(</sup>١٤) منهج النحاة العرب ١٦.

<sup>(</sup>١٥) انظر : الاقتراح (ط١) ٤٥ ، (ط٢) ٤٦ ، وأيضًا : داعي الفلاح ١٢٦ب - ١٢٧أ.

## الأول: كون الطرد شرطًا في العلة:

ويعنون بذلك أن يوجد الحكم - وجوبًا - عند وجود العلة ، بحيث يطود وجود الحكم في كل موضع تتحقق فيه العلة . مثال ذلك : رفع ما أسند إليه الفعل في كل موضع لوجود علة الإسناد ، ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه ، وجر كل ما دخل عليه حرف الجر لوجود عامله ، وكذلك وجود الجزم في كل ما دخل عليه حرف الجزم لوجود عامله .

وكون الطرد شرطًا في العلة مذهب كثير من العلماء . والذين يرون أن العلة القاصرة - أي التي لم تتعد إلى غير معلولها - لا يصح اعتبارها ، ومن ثم لا يجوز الأخذ بها . وذلك لأن العلة النحوية - عندهم - كالعلة العقلية ، ولا خلاف في أن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة ولا يجوز أن يدخلها التخصيص . فكذلك العلة النحوية (١٧) . ومن هؤلاء العلماء ابن جني الذي عقد في خصائصه بابًا في «أن العلة إذا لم تتعد لم تصح» (١٨) .

وذهب فريق من النحاة إلى أن الطرد ليس بشرط في العلة ، لجواز أن يدخلها التخصيص ، وذلك لأن العلة عندهم «دليل على الحكم بجعل جاعل ، فصارت بمنزلة الاسم العام . وكما يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان في معناه ، ومثال تخصيص العلة أن يقال : إنما بُنيَت (قطام) و(حزام) و(سكاب) لاجتماع ثلاث علل تمنع الصرف ، وهي : التعريف ، والتأنيث ، والعدل عن (قاطمة) و(حازمة) و(ساكبة). فهذه العلة غير مطردة ، وذلك لأنه قد توجد ثلاث علل وأكثر ولا يجب البناء ، ألا ترى أن (أذربيجان) فيه أكثر من ثلاث علل ومع ذلك فليس بمبني (١٩).

<sup>(</sup>١٦) اتضر: لمع الأدلة ١١٢.

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق ، وانظر أيضًا : الاقتراح (ط١) ٥١ - ٥٢ ، داعي الفلاح ١٥٢ ب.

<sup>(</sup>۱۸) انظر : الخصائص ۱/ ۱٦٩ - ۱۲۲ ٠٠

<sup>(</sup>١٩) لمع الأدلة ١١٣.

ويرى هذا الفريق أن العلة النحوية تختلف عن العلة العقلية؛ إذ العلة العقلية ويرى هذا الفريق أن العلة النحوية تختلف عن العلق المحكم، وهذه أمارة عليه، ومن ثم لا يجوز - عند هؤلاء - أن تقاس إحدى العلتين على الأخرى (٢٠).

وقد رد ابن الأنباري هذا الاتجاه ، وفند ما قدمه أصحابه من أدلة على جواز العلة القاصرة (٢١):

فرد كون العلة مجرد دليل على الحكم بأن «العلة النحوية، وإن لم تكن موجبة للحكم بذاتها إلا أنها لما وضعت موجبة - كما أن العلة العقلية موجبة أجريت مجراها . وكما أن العلة العقلية لا يدخلها التخصيص فكذلك العلة النحوية» .

ورد - ثانيًا - كون العلة بمنزلة اسم العموم من وجوه ثلاثة :

الوجه الأول: «أنا لا نسلم دخول التخصيص على العلة ؛ لأن اللفظ العام هو المتجرد عن القرينة ودليل التخصيص ، فإذا دخل التخصيص على اللفظ العام فقد خرج عن كونه عامًا متجردًا ، ولا يكون عمومًا مخصوصًا بل يكون عامًا في الشيء الذي هو متناول له».

والوجه الثانى: « أنا نسلم أن الاسم إنما يدل على الحكم بوضع اللغة ، فإذا خص فى بعض ما تناوله لم يبطل صحته ؛ فإنه لم يخرج عن كونه موضوعًا للعموم عند عدم التخصيص . فليس هكذا العلة المستنبطة لأن دليل صحتها على الحكم بها وجوده لوجودها ، فمتى وجدت غير دالة على الحكم عدم دليل صحتها، فبطل كونها علة ».

وأما الوجه الثالث: «فإن التخصيص إنما يكون بإرادة المتكلم، وقصده أنه شيء مؤثر في نفس اللفظ ويوجد فيه ، فلم يبطل دليل صحته ، فلذلك جاز

<sup>·</sup> ١١٤ - ١١٢ مع الأدلة ١١٣ - ١١٤ .

<sup>(</sup>٢١) انظر : لمع الأدلة ١١٤ - ١١٥. \_

تخصيص الاسم العام ، بخلاف تخصيص العلة فإنه أمر يعود إلى نفسها ووضعها، فلذلك وجب تناقضها وبطلانها » .

## والثاني : كون العكس شرطًا في العلة :

بمعنى أن يعدم الحكم عند عدم العلة ، وذلك نحو عدم رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظًا وتقديرًا ، وعدم نصب الصفعول عند عدم وقوع الفعل عليه لفظًا وتقديرًا .

وكون العكس شرطًا في العلة مذهب الجمهور ، ويستدل بما سبق الاستدلال به في اشتراط الطرد في العلة النحوية ، من شبهها بالعلة العقلية ؛ إذ العكس شرط في العلة العقلية فكذلك ما كان يشبهها .

وكما وقع خلاف في اشتراط الطرد في العلة وقع الخلاف في اشتراط العكس بأن العلة العكس أيضًا . واستدل العلماء الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط العكس بأن العلة مشبهة بالدليل العقلى ، والدليل العقلى يدل وجبوده على وجود الحكم ولا يدل عدمه على عدم الحكم .

وكما رفض ابن الأنباري موقف هؤلاء النحاة حين أجازوا العلة القاصرة رفض موقفهم من عدم اشتراط العكس في العلة . «لأن الدليل لو تصور عدمه لعدم المدلول . . . وإذا كان ذلك شرطًا في الدليل العقلي فكذلك ها هنا» (٢٢).

#### \* \* \*

وهكذا كان وضع شروط العلة سبًا في الاختلاف في التعليل وليس حاسمًا له ، وعاملاً للتضارب فيه وليس حكمًا ينهيه ومحجة تقضى عليه . ومن ثم اضطر النحاة إلى التماس وسيلة أخرى تسوغ ما في العلل من تضارب، وتبرر ما بينها من تناقض ، وتدعم ما بها من ضعف . فلجأوا إلى التفرقة بين ما سموه بالعلل الموجبة والعلل المجوزة أو الأسباب .

<sup>(</sup>٢٢) انظر : لمع الأدلة ١٥٥ - ١١٧ ، ونقله السيوطي في الاقتراح (ط١) ٥١ - ٥٢.

فالعلة المبناها على الإيجاب بها ، كنصب الفضلة أو ما شابه في اللفظ الفضلة ، ورفع المبتدأ والخبر والفعل ، وجر المضاف إليه ، وغير ذلك . فعلل هذه الداعية إليها موجبة لها ، غير مقتصر بها على تجويزها . . . وضرب آخر يسمى علة وإنما هو - في الحقيقة - سبب يُجوزُ ولا يوجب (٢٣). "فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب ، وأن ما كان موجبًا يسمى علة ، وما كان مجوزًا يسمى سببًا (٢٤). فما كان موجبًا للحكم يسمى علّة الأن ذلك شأنها أنه يجب معلولها عند وجودها إن لم يوجد مانع ، وما كان مُجوزًا يسمى سببًا؛ لأن المُسبّب قد يتخلف عن السبب ، لفقد سبب عند تعدد الاسباب ، أو لوجود مانع (٢٥).

كيف يمكن أن يسمى علة مع تَخَلُف المعلول؟ أو سببًا حقيقيًا ولا مُسبَبً له ؟ إن النحاة لا يفطنون - في غمرة دفاعهم عن العلل - إلى شذوذ الفكرة والمصطلح الدال عليها معًا . وحسبوا أن اصطناع هذه التفرقة كاف لتخليصهم مما يحسون به من اضطراب في التعليل حين تتخلف العلل ، وهكذًا ما لبثوا أن بنوا - على هذا الأساس الواهي - السبب في تخلف العلل وقصور الأسباب . فمثلاً أسباب الإمالة علل جواز لا علل وجوب ، "ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لابد منها ، وأن كل ممال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها - أي الأسباب - فيه . فهذه إذن علة الجواز لا علة الوجوب» (٢١) . وكذلك وقوع النكرة بعد المعرفة "التي يتم الكلام بها ، وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى ، فتكون حيننا مخيرًا في جعلك تلك النكرة إن شئت بدلاً ، وإن شئت بدلاً ، فتقول على هذا : مررت بزيد رجل صالح - على البدل - وإن شئت قلت : مررت بزيا رجلاً صالحًا - على الحال - أفلا

<sup>(</sup>٢٢) الخصائص ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢٤) الافتراح (ط٢) ٥٠.

<sup>(</sup>۲۵) شوح الاقــتراح ، لابن علان - المـــمى داعى الفــلاح ١٤١ أ-ب . وانظر أيضًا ١٥٧ ب -١١٥٨.

<sup>(</sup>٢٦) الخصائص ١/ ١٦٤ .

ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد من الأمرين ، لا علة لوجوبه "(٢٧). بل إن ابن جنى لا يجعل هذه التفرقة سببًا لاختلاف الحكم في هذين الموضعين فحسب ، وإنما يبنى عليها كل ما يراه من اختلاف في الأحكام ، ويجعل "كل ما جاز لك فيه الجوابان والشلاثة وأكثر من ذلك على هذا الحد"(٢٨).

وهذا الموقف من النحاة أولاً مسرف في الخطأ ؛ لأنه ينبني على تصور غير سليم للعلة ، حين يجعلها تفترق عن السبب في شيء لا دليل على صحته ، بل تنهض كثير من الأدلة على نقيضه ؛ إذ لا يمكن أن يعد الشيء سبباً في آخر إلا إذا كان مؤثراً فيه على سبيل الإيجاد . بحيث إذا تحقق فقد وجب أن يستلزم وجود ما يتسبب عنه ، وأما ما زعمه ابن جمني من تعدد الأسباب فغير صحيح ، وغير صحيح أيضاً ما بناه عليه من نتائج . لأن تعدد الأسباب يستلزم بالضرورة وجود التيجة مع كل سبب منها ، وليس نفي النتيجة مع جميعها . وما نقرره بالنسبة للسبب يتقرر بالنسبة للعلة أيضاً إذ استخلاص العلة يتطلب إدراك الظروف المحيطة بالمعلول ، وتحليل هذه الظروف لمعرفة الظواهر العرضية والأسباب من الخلط . ومن ثم فإن الحكم على ظاهرة منها بأنها معلولة لشيء يتضمن بالضرورة اعترافاً بالاطراد في علاقتهما طبقًا للنتائج الموضوعية التي كشف عنها تحليلهما . وبهذا يتضح أن تصور النحاة للعلة والسبب - وليس مجرد التفرقة في تحليلهما . وبهذا يتضح أن تصور خاطئ ، لأنه لا يقوم على أساس علمي .

ثم إن هذا الموقف من النحاة مضلّلُ ثانيًا ؛ لأنه أسند إلى هذا الأساس الخاطئ نتائج بالغة الخطر ، فقد تصورٍ أصحابه أنه السبب فيما بين العلل من

<sup>(</sup>۲۷) الخصائص ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢٨) المصدر السابق .

تضارب، ومن ثم بنوا عليه - كما رأينا - ما بين الأحكام النعوية من خلاف . والموقف - بهذا الشكل - لا يتسم بسوء الفهم فحسب ، بل يتصف بسوء التقدير والتضليل معًا . فقد اكتفى النحاة بترديد مثل هذا الكلام غير العلمى ، موصدين الباب على أنفسهم دون التفكير الموضوعى في هذه العلل ودورها ، وأسباب الاختلاف فيها ، والتناقض في بعض الأحيان بينها .



# الفصل الثالث أبعاد التغير في التعليل ونتائجه

# الفصل الثالِث أبعاد ُ التغير في التعليل وَنتائجُه

إن الدراسة الموضوعية للعلل النحوية ، ولأسباب الاختلاف فيها، ومظاهر هذا الاختلاف ، لابُد أن تضع في الاعتبار مجالات ثلاثة في العلة النحوية ، تركت آثارها في الصورة الكلية لقضية التعليل ، كما شكلت بمفاهيمها الأبعاد الحقيقية لما فيه من تفاصيل.

وهذه المجالات الثلاثة هي :

أولاً: نوع العلة .

ثانيًا: مسلك العلة .

ثالثًا: سلامة العلة.

#### أولا - نوع العلة :

للعلة بحسب نوعها تقسيمات عديدة ، يسهم تحليلها في توضيح أشكال النحوية ومقوماتها .

في التقسيم الأول تنحل العلة إلى أحد أقسام ثلاثة : علة أولى أو «تعليمية»، وعلة ثانية أو «قياسية»، وعلة ثائثة أو «جدلية». أى علة تقف عند الواقع اللغوى لا تتجاوزه . وعلة تبدأ من الواقع فتتجاوزه في محاولتها طرد الأحكام ، وعلة تبدأ من العلل لتدلل على صحتها وتحاول أن تسبغ علاقتها مالاتساق(١).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩٠ وما بعدها من هذه الدراسة ، وأيضًا في علل النحو ٦٤ – ٦٥.

وواضح تمامًا أن العلة الأولى - الـتى يمكن وصفها بقليل من التجوز غير المحل بأنها (تصف) الظواهر - لا مجال لاختلاف فيها ، ولا سبيل إلى التضارب بين جزئياتها إلا إذا تضاربت ظواهر النصوص التى تبدأ منها وترتكز عليها . ومن ثم فإن الاختلاف فيها ليس ناتجًا عنها ، وإنما يمتد بالضرورة عند عدم اتساق الظواهر التى تحاول وصفها . ويعود عدم الاتساق فى الظواهر فى عدم الأحيان إلى الخلط فى مستويات الأداء اللغوى والتحليل العلمي بين مستوى اللغة ومستوى اللهجات ، واعتبار الكل يمثل اللغة القصحى . بحيث لم يستطع النحاة أن يفهموا اللغة إلا على أنها مجموعة اللهجات القبلية . ولذلك فإن ما بين العلل الأول من خلاف يتصف بالقلة أولاً ، وبامتداده عن التصور الخاطئ للغة العلل الأول من خلاف يتصف بالقلة أولاً ، وبامتداده عن التصور الخاطئ للغة ثانياً . ومن ثم فإنه لا يمثل ركيزة كبيرة يقوم عليها الاختلاف في التعليل .

أما العلتان - الثانية والثالثة - أو القياسية والجدلية ، فإنهما قد أسهمتا إلى حد كبير في الاختلاف في التعليل النحوى . ودعمتاه بما أضفتا عليه من أسباب تمتد في معظمها إلى النظر العقلى ، والأساس المنطقى ، دون اعتبار للواقع اللغوى .

وفى التقسيم الثانى تنحل العلة إلى أحد قسمين ؛ لأنها إما أن تكون علة السيطة». وإما أن تكون علة المركبة» (٢). وانقسام العلة إلى هذين القسمين هو موقف جمهور النحاة ، الذين يرون أن العلة لا تخلو من أن تكون واحدة منهما . لأنها إما أن تكون واحدًا أو أمورًا متعددة مركبة. فإذا كانت أمرًا واحدًا كانت بسيطة ، وإذا تعددت - بحيث إذا أسقط أحد أطرافها فسد التعليل - كانت مركبة . ويمثلون للعلة البسيطة بالتعليل بالاشتغال ، والجوار ، والمشابهة ونحوها . وللعلة المركبة بقلب واو ميزان ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة ؛ إذ العلة لبس مجرد سكونها ولا وقوعها بعد كسرة ، بل مجموع الأمرين معًا .

<sup>(</sup>۲) الاقتراح (ط۲) ۵۲ ، داعی الفلاح ۱۳۸ ب - ۱۹٤٠.

وقد ذكر ابن النحاس في التعليقة ما يشبه أن يكون رأيًا مستقلاً (١)، - وهو للمحقيصة منقول عن ابن جني - (٤) وهو القول بوجود قسم ثالث إلى جوار هذين القسمين وهو «العلة الموصوفة» ، التي يكون التعليل فيها ليس بسيطًا؛ لأن الأمر الذي يعلل به يضاف إليه وصف وليس مركبًا ؛ لأن الوصف الزائد لو سقط لم يقدح فيه . وقد مثل لهذا النوع من العلة بنقده كلام ابن عصفور في علة حذف التنوين من العلم الموصوف بابن مضافًا إلى علم. فقد جعل ابن عصفور العملة في هذا الموضع مركبة من مجموع أمرين هما : كثرة الاستعمال عصفور العملة في هذا الموضع مركبة من مجموع أمرين هما : كثرة الاستعمال نتاء الساكنين وصف في العلة . وبني عليه حكمًا بأنه «قيد يزاد في العلة صفة نضرب من الاحتياط ، بحيث لو أسقط لم يقدح فيها الأنه «قيد يزاد في العلة صفة نضرب من الاحتياط ، بحيث لو أسقط لم يقدح فيها الأنه ما دامت نضرب من الاحتياط ، بحيث لو أسقط لم يقدح فيها الفائ وجودها لا معنى له . ويصبح التعليل حيثل من قبيل العلة البسيطة إذا كان أمرًا واحدًا كما في المثال السابق أو المركبة باكانت متعددة ، كما في بعض أمثلة ابن جني (١).

وتحليل المأثور من العلل النحوية في ضوء هذا المتقسيم يوضح أن كلاً من أملل البسيطة والمركبة كان له دوره في الاختلاف بين العلل ، بيد أن دور العلل أسيطة أوضح في هذا المحال ؛ إذ معظم الخلافات في التعليلات يعود إلي أن هذه التعليلات غير تعليمية أولاً ، وبسيطة ثانيًا ، وبذلك تمثل وجهة نظر قائليها كثر مما تمثل تحليلاً للظواهر التي تتناولها ، ومن ثم كان طبيعيًا ما لحظناه من أن كثيراً من هذه العلل البسيطة علل قياسية . على حين أن العلل المركبة لم ذخلف كثيراً من هذه العلل البسيطة علل قياسية . على حين أن العلل المركبة لم ذخلف كثيراً من التضارب فيما بينها إلا إذا كانت عللاً جدلية .

<sup>(</sup>٣) انسصندران السابقان ، وانظر أيضا تعليق ابن النحاس - مصور بمعهد المخطوطات - ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) الاقتراح (ط٢) ٥٢ ، داعي الفلاح ١٤٠ أ.

<sup>(</sup>١) انظر : الخصائص ١٩٤٠/١ .

وإذا كان التقسيمان الأولان يتناولان بالتحليل مضمون العلة ، فإن التقسيم الشالث يتناولها من حيث الإطار الخارجي لها ، أي من حيث الصور التي استعملت فيها والأشكال التي سيقت بها . وقد ذكر الدينوري أنها «واسعة الشعب، إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعًا ، وهي : علَّةُ سماع ، وعلة تشبيه ، وعلة استغناء ، وعلة استثقال ، وعلة فَرُق ، وعلة تَوْكيد، وعلة تعويض ، وعلة نظير ، وعلة نقيض ، وعلة حمل على المعنى ، وعلة مشاكلة ، وعلة معادلة ، وعلة قرب ومجاورة ، وعلة وجُوب ، وعلة جواز ، وعلة تغليب، وعلة اختصار ، وعلة تخفيف ، وعلة دلالة حال ، وعلة أصل ، وعلة تحليل ، وعلة إشعار ، وعلة تضاد ، وعلة أولى » (علة أ

وقد مثل لهذه الأنواع وشرحها التاج ابن مكتوم في تذكرته فقال (٨):

- ۱) علة سماع ، مثل قولهم : امرأة ثَدُياء ، ولا يقال : رجل أثدى ، ليس لذلك
  علة سوى السماع .
- ٢) علة تشبيه ، مثل إعراب المضارع لمشابهة الاسم ، وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحرف ,
  - ٣) علة استغناء ، كاستغنائهم بترك عن (ودع) .
  - ٤) علة استثقال ، كاستثقالهم الواو في : بعد ، لوڤوعها بين ياء وكسرة.
- علة فرق ، وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ونصب المفعول ، وفتح نون
  الجمع وكسر نون المثنى .
  - ٦) عَلَةَ تُوكِيد ، مثل إدخالهم النون الخفيفة والثقيلة في فعل الأمر لتأكيد إيقاعه.
    - ٧) علة تعويض ، مثل تعويضهم الميم في (اللَّهُمَّ) (بدلاً) من حرف النداء.

<sup>(</sup>٧) الاقتراح (ط٢) ٤٨.

<sup>(</sup>٨) الاقتراح (ط٢) ٤٨ - ٤٩ . انظر أيضًا داعثي الفلاح ١٣٠ أ - ١٣٣٠ . ٤٠ .

- ٨) علة نظير ، مثل كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم ، حملا على الجر
  إذا هو نظيره .
  - ٩) علة نقيض ، مثل نصبهم النكرة بلا ، حملا على نقيضها (إن).
- ١٠) علة حمل على المعنى ، مثل : (فمن جاءه موعظة من ربه) ذكر فعل الموعظة وهي مؤنثة ، حملا لها على المعنى وهي الوعظ .
  - ١١) علة مشاكلة : مثل (سلاسلاً وأغلالًا) .
- ١٢) علة معادلة ، مثل جرهم ما لا ينصرف بالفتح حملا على النصب ، ثم عادلوا بينهما فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم .
- ١٣) علة مجاورة ، مثل الجر بالمجاورة في قولهم : هذا جُعرُ ضَبِ خَرِبٍ ، وضم لام (الله) في : (الحمدُ لُلهِ) لمجاورتها الدال .
  - ١٤) علة وجوب ، وذلك تعليلهم برفع الفاعل ونحوه .
- ١٥) علة جواز ، وذلك مثل ما ذكروه في تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة ،
  فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أميل ، لا لوجوبها .
  - ١٦) علة تغليب ، مثل (وكانت من القانتين) .
  - ١٧) علة اختصار ، مثل : باب الترخيم ، و(لم يك) .
    - ١٨) علة تخفيف ، كالإدغام .
  - ١٩) علة أصل ، كاستَحْوَذَ ،ويُؤَكَّرِمُ ، وصرف ما لا ينصرف .
  - ٠ ٢) علة أولى ، كقولهم إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول .
- ٢١) علة دلالة حال ، كقول المستهل : الهلال . أي : هذا الهلال ، فحذف لدلالة الحال عليه .
- ٢٢) علة إشعار ، كقولهم في جمع مؤسى : موسون بفتح ما قبل الواو إشعارًا بأن المحذوف ألف .

- ٢٣) علة تَضَادٌ ، مثل قولهم في الأفعال الـتي يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره : لم تلغ ؛ لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد .
- (٩٤) قال ابن مكتوم: وأما علة التحليل فقد اعتاص على شرحها ، وفكرت فيها أيامًا فلم يظهر لى فيه شيء. وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائغ (٩٠): قد رأيتها مذكورة في كتب المحققين ، كابن الخشاب البغدادي حاكيًا لها عن السلف في نحو الاستدلال على اسمية (كيف) بنفي حرفيتها ، لأنها مع الاسم كلام ، ونفى فعليتها ، لمجاورتها الفعل بلا فاصل ، فتحلل عقد شبه خلاف المدعى .

## ثانيًا - مسلك العلة :

يعنى هذا المصطلح عند النحاة الطريق الذي اتخذته العلة الجزئية حتى دلت على صحة ما سيقت لتبريره وإساغته . ودراسة مسالك العلة - بهذا المضمون - توقفنا على الظروف التي أوحت إلى النحاة القول بهذه الأنواع المختلفة من العلل . ومن ثم فإن مقارنة هذه الطرق المختلفة للتعليل بما وضعه النحاة من شروط في العلة يكشف عن سبب آخر من أسباب الاختلاف بين العلل والتضارب فيها .

وتنتج العلة عند النجاة من أحد المسالك الآتية (١٠):

- ١ الإجماع ، بأن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا ، كإجماعهم على
  أن علة تقدير الحركات في المقصور التعذر ، وفي المنقوص الاستثقال.
- ٢- النص ، بأن ينص العربي على العلة . وصور هذا النص كثيرة ، منها ما سبق أن ذكرناه من سماع أبي عمرو بن العلاء أعرابيًا يقول : فُلاَن لَغُوب ، جَاءته

(١٠) انظر : الاقتراح (ط٢) ٥٨ -٦٣ أ، داعي الفلاح ١٤٦ب - ١١٥٠ .

<sup>(</sup>٩) في أعبعة الأولى من الاقتراح ابن الصديع ، الوصحته ما أثبتناه : شمس الدين ابن الصائغ محمد بن عبد الرحمن بن على ، الحنفي النحوي ولد سنة عشير وسبعمائة ومات سنة ست وسبعين وسبعمائة. انظر : غاية النهاية ١٦١/ ١٦٢/٢ / ١٦٤ ، بغية الوعاة ٦٥ ، شدرات الذهب الاقتراح (ط١) ٤٧ ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠

كتابى فاحتقرها . فقال له : أتقول : جاءته كتابى؟! قال : نعم أليس بصحيفة (١١) . ويعلق السيوطى على هذا النص بقوله : هذا الأعرابي الجلف علل هذا الموضع بهذه العلة ، واحتج لتأنيث المذكر بما ذكره (١٢) . ومن قبله يقول ابن جنى : «أفتراك تريد من أبى عمرو وطبقته وقد نظروا ، وتدربوا ، وقاسوا ، وتصرفوا ، أن يسمعو أعرابيًا جافيًا غفلاً ، يعلل هذا الموضع بهذه العلة ، ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره ، فلا يهتاجوا هم لمثله ، ولا يسلكوا فيه طريقته» (١٣).

٣- الإيماء ، أى الإشارة إلى العلة بما يفيدها مع عدم التصريح بها . ومنها ما روى من أن قومًا من العرب أتوا النبي علينها ، فقال لهم : من أنتم ؟ فقالوا: نحن بنو غيّان ، فقال : بل أنتم بنو رشدان (١٤) . ويعقب ابن جنى على ذلك بقوله : «فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف والنون زائدتان ، وإن كان - عليه السلام - لم يتفوه بذلك ، غير أن اشتقاقه إياه من الغي بمنزلة قولنا نحن : إن الألف والنون فيه زائدتان ، وهذا واصح »(١٥).

٤- السَّبر والتقسيم ، بأن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها، أى يختبر ما يصلح وينفى ما عداه ، وللباحث أن يستخدم فى هذا الاختبار أحد طريقين (١٦):

الأول: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعًا فيبطل بذلك قوله ، مثال ذلك أن يقول: لو جاز دخول اللام في خبر (لكنَّ) لم يخل: إما أن يكون لام التأكيد ، أو لام النقسم ، بطل أن يكون لام التأكيد ؛ لأنها إنما حسنت مع (إنَّ) لاتفاقهما في المعنى ، وهو التأكيد،

<sup>(</sup>١١) انظر: الخصائص ١/ ٢٤٩، الاقتراح (طلم) ٥٨.

<sup>(</sup>١٢) الاقترام (ط٢) ٥٨.

<sup>(</sup>١٣) الخصائص ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٤) انظر المصدر السابق ١/ ٢٥٠ - ٢٥١ لسان العرب ١٥٧/٤ و ١٩٨ - ٣٨٠.

<sup>(</sup>١٥) الخصائص ١/ ٢٥٠ - ٢٥١.

<sup>(</sup>١٦) انظر: الاقتراح (ط٢) ٦٠، داعي الفلاح ٤٨ب - ١٥١.

ولكنَّ ليست بذلك . وبطل أن تكون لام القسم ؛ لأنها إنما حسنت مع (إنَّ) لأن (إنَّ) تقع في جواب القسم كالكلام ، ولكن ليست كذلك . وإذا بطل أن تكون لام التأكيد ولام القسم بطل أن يجوز دخول اللام في خبرها

والثانى: أن يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذى يتعلق الحكم به من جهة ، فيصح قوله . مثال ذلك أن يقول : لا يخلو نصب المستثنى فى الواجب - نحو : قام القوم إلا زيدًا - إما أن يكون بالفعل المقدم بتقوية (إلا) ، أو (بإلا) لأنها بمعنى : أستثنى ، أو لأنها مركبة من (إن) المخففة و(لا) ، أو لأن التقدير فيه : إلا أن زيدًا لم يقم .

الثانى باطل بنحو: قام القوم غير زيد ، فإن نصب غير لو كان بإلا لصار التقدير إلا غير زيد ، وهو يفسد المعنى - وبأنه لو كان العامل (إلا) بمعنى أستشنى لوجب النصب في النفى كما يجب في الإيجاب ، لأنها فيه أيضًا بمعنى أستثنى ، ولجاز الرفع بتقدير أمتنع لاستوائهما في حسن التقدير.

والثالث باطل بأن (إنُ المخففة لا تعمل ، وبأن الحرف إذا ركب مع حرف آخر خرج كل منهما عمن حكمه وثبت له بالتركيب حكم آخر . والرابع باطل بأن (أنَّ) لا تعمل مقدرة .

وإذا بطل الثلاث ثبت الأول وهو أن النصب بالفعل السابق بتقوية إلا .

٥- المناسبة ، وتسمى الإخالة أيضًا ، لأن بها يُخَال - أى يُظن - أن الوصف علة . ويلحق فيها بالأصل الفرعُ بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل ، ومن ذلك حمل ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع بعلة الإسناد ، وحمل المضارع على الاسم في الإغراب بعلة اعتوار المعانى عليه (١٧).

٦- الشبه ، وهو أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبهغير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل . ومن ذلك ما قيل في علة إعراب الفعل المضارع

(١٧) انظر : الاقتراح (ط٢) ٦١، وأيضًا : الإظهار ٣١ ، داعي الفلاح ١١٥١ – ١١٥٢.

بأنه يشبه الاسم مشابهة تامة ، لفظا ومعنى واستعمالاً ؛ إذ يتخصص بعد شياعه ، وتدخل عليه لام الابتداء ، ويجرى على الاسم في حركاته وسكناته ، ومن ثم كان معربًا كالاسم (١٨).

وقد فصل ابن الأنباري هذا المسلك من مسالك العلة حين شرح هذا النمط الخاص منه بقوله (١٩):

يقوم يصلح للحال والاستقبال ، فإذا أدخلت عليه السين اختص بالاستقبال. كما أنك تقول : رجل ، فيصلح لجميع الرجال ، فإذا أدخلت عليه الألف واللام فقلت : الرجل اختص برجل بعينه . فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما كان الاسم يختص بعد شياعه شابه الاسم ، والاسم معرب ، فكذلك ما شابهه .

وتدخل عليه لام الابتداء كـما تدخل على الاسم فتقـول : إن زيدًا ليقوم ، كما تقول : إن زيدًا لقائم . وقائم معرب ، فكذلك ما قام مقامه.

وأشبه الأسماء المشتركة ، والأسماء المشتركة معربة ، فكذلك ما أشبهها.

وهو يجرى على حركة الاسم وسكونه ، فإن : يُضرب ، على وزن : ضارب ، وكما أن ضاربًا معرب فكذلك ما أشبهه .

« والعلة الجامعة بن الفرع والأصل في القياس الأول هي الاختصاص بعد الشياع، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الثاني هي دخول لام الابتداء عليه ، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الثالث الاشتراك ، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الرابع جريانه على الاسم المعرب في حركاته وسكونه . وليس شيء من هذه العلل في هذه الأقيسة العلة التي

-, ---

<sup>(</sup>١٨) انظر : في علة إعراب الفعل المضارع : الإنصاف ٣١٧ - ٣١٨ ، كتاب سيبويه ٢/١ . المقصل ٧/ ١٢، الصبان على الاشموني ٣/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>١٩) انظر أ: لمع الأدلة ١٠٨ .

وجب لها الإعراب في الأصل ، لأن العلمة التي وجب لها الإعراب في الأصل - الذي هو الاسم - إنما هي إزالة اللبس (٢٠).

٧- الطرد ، وهو وجود الحكم في جميع المواضع مع فقدان المناسبة في العلة ، وقد رأى بعض العلماء أن اطراد وجود الحكم مع تعدد مواضعه كاف في اعتبار الاطراد وحده علة للحكم . ورفض ذلك كثير من العلماء الذين رأوا أن اطراد الحكم لا يكفى لأن يكون علة . وأنه لابد من المناسبة . وقد سبق أن أوضحنا موقف كل من الفريقين حين تناولنا الجامع في القياس (٢١).

هذه هي المقومات التي انبنت عليها العلل النحوية ، وتحليل التعليلات الموجودة فيما بين أيدينا من كتب النحاة يكشف عن دقة بالغة في ما قدمه السيوطي من حصر لمسالك التحليل التفصيلي في البحث النحوي - ولا نكاد نجد تعليلاً واحدًا يختلف طريقه عن هذه الطرق الثمانية ، أو يتخذ له مسلكًا مباينًا لها .

وقد كان وجود هذه المسالك المتعددة التي تنتهي بالعلل سببًا آخر من أسباب الاختلاف في التعليلات النحوية . لأن هذه المسالك كلها ليست في مستوى واحد من حيث دقتها ووفاؤها بما وضعه النحاة أنفسهم للعلة من شروط:

ذلك أن كلا من «الإجماع» و«النص» و«الإيماء» لا يصلح مصدرًا من مصادر التعليل وإن أسهم بالفعل فيما ورد من علل ؛ أما الإيماء «فلأنه إشارة نَصَّيَةٌ لا تصريح معها ، وإذا كان النص لا يصلح فعدم صلاحية الإيماء أولى .

<sup>( ·</sup> ٢) لمع الأدلة ١٠٨ - ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢١) انظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة .

وأما «النص» فلأنه يعتمد - كما سبق أن ذكرنا - (٢٢) على فكرة أصاله التعليل، وامتداده عن جذور قديمة . وهي فكرة - كما أوضحنا من قبل - بينة الخطأ ، لأسباب عليدة من أهمها أن التعليل موقف علمي يعتمد على التحليل وليس لأصحاب اللغة والناطقين بها قيمة في هذا المجال ، وأخذ اللغة عنهم لا يعني بالضرورة قبول التعليل منهم ، لأنهم يحكمون فيه مشاعرهم وإدراكاتهم . ومشاعرهم أحاسيس عاطفية ، وإدراكاتهم سطحية . ولا سبيل إلى أن يتابع العالم مثل هذا الاتجاه إلا بإلغاء المبادئ الأساسية للموقف العلمي ، وأولها الموضوعية الكاملة والتجرد من الآراء السابقة والمشاعر الخاصة ، وثانيها الاستعاب الدقيق لجميع جزئيات الموضوع العلمي واستقراء كل ماله من تفاصيل.

وأما "الإجماع" فإن المقصود به أحد أمرين: أصحاب اللغة الناطقون بها وعلماء اللغة الدارسون لها . وإجماع أصحاب اللغة مأخوذ به في النصوص ، أي في المادة اللغوية ، ولكن لا سبيل إلى الأخذ به في التحليل لأن التحليل كما ذكرنا في الفقرة السابقة موقف علمي ، وإجماع أصحاب اللغة على شيء منه ليس متصوراً من ناحية ، ثم هو على فرض وجوده يصبح مجرد نص على علة . ويعامل معاملة العلل المنصوص عليها ، رفضًا لها ، وعدم اعتبار لنتائجها . وينبغي ألا يغوتنا أن نسجل هنا أن العلة التي ذكرها السيوطي مثلاً للعلل الناتجة عن الإجماع ، وهي تقدير الحركات في المقصور بسبب التعذر ، وفي المنقوص بسبب الاستثقال (٢٣) ، لا يتصور صدورها عن أهل اللغة وأصحابها . وإنما يمكن أن تصدر عن علمائها الدارسين لها .

وإجماع الدارسين على كون شيء ما علة لا يتصور - عند النحاة - إلا "إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص ، فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه . وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنّة أنهم لا

<sup>(</sup>٢٢) انظر القصل السابق ص ١٩٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲۲) انظر : الاقتراح (ط۲) ٥٨.

يجتمعون على الخطأ . كما جاء النص عن رسول الله عليكم من قوله : (أمتى لا تجتمع على ضلالة) . وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة . فكل من فرق له عن علة صحيحة ، وطريق نهجه ، كان خليل نفسه ، وأبا عمرو فكره" (٢٤)، وهذه الشروط لم تتحقق في البحث النحوي ، فإن موقف العلماء من النصوص يختلف ويتعدد ، وأخذهم بالمقيس عليها يتفاوت . ومن ثم فإن الأسس التي وضعت للإجماع على التعليل لا تسلم إلى وجود الإجماع به لأنه لا وجود لها في الواقع . بل تنتهي - على العكس من ذلك - بتعدد العلل واختلافها .

والأمر كذلك في مصادر ثلاثة أُخرى ، هي : «الـشبه» و "المناسبة " و الغاء الفارق ١- ؛ فإن هذه المسالك الثلاثة لا تننى على أي أساس موضوعي يصلح بناء التعليل عليه واستخلاص العلل منه ، وإنما ترتكز جميعها على الفروض التي لا دليل عليها. ومن ثم فإنها أقرب إلى المصادرة منها إلى التقرير المبنى على دعائم من التحليل والـدرس . ومن الطبيعي ما دامت لا تمتد عن التـحليل العلمي أن تتضارب فيما بينها ، وأن يصل التضارب في بعض الأحايين إلى حدود التناقض أو يشارفها . فإن استخلاص وجه شبه بين أمرين ليس مشكلا ، وتوهم مناسبة بين ظاهرتين لا يحتاج إلى كبير جهد ، والزعم بأن المخلاف بين طرفين لا يؤثر يظل مجرد دعوى يمكن لكل من يشاء ترديدها . لكن لا يملك أن يقسر أحدًا على تصديقها . فإذا انفتح الباب للفرض في هذه الصور ليكون محور التعليل فلا سبيل إلى نفي الاختلاف فيه ، وسلب التضارب عنه ، وإضفاء الاتساق عليه.

وكل من هذه المصادر السنة أو السمالك السنة على حسب تعبير السيوطي (٢٥). فضلاً عما يتصف به من عدم الدقة يتسم بالقصور عما وضعه النحاة من شروط لصحة التعليل النحوى . وهذا القصور سبب آخر من أسباب الاختلاف بين العلل ، وأبرز هذه الشروط اطرادها وسلامتها من النقض (٢٦). وهذان الشوطان لا يتوفران في تلك المسالك الستة بأسرها .

<sup>(</sup>۲٤) الخصائص ١/ ١٨٩ - ١٩٠ . (٢٥) ذكراح (ط٢) ٥٨ .

<sup>(</sup>٢٦) انظر : لمع الأدلة ١١٢ ، الاقتراح (ط٢) ٢٢ - ١٤.

بقى بعد هذا مسلكان من مسالك التعليل النحوى يبدو كل منهما صالحًا لأن ينتج التعليل آخر الأمر ، وهما : «الطرد» و«السَّبر والتقسيم» . فهل يصلحان أسسًا لبناء العلة وطرقًا تنتجها؟

إن كلاً من الطرد والسبر والتقسيم ليس أساسًا لتعليل ولكنه أحد الوسائل المختلفة للاستدلال على صحته ، فالطرد وحده أحد الظواهر التي تؤيد صحة الفرض ، ولكنه لا يمكن أن يكون الدليل الوحيد على سلامته ، فإن اطراد رفع الفاعل والمبتدأ مثلاً لا يعني بالضرورة أن الإسناد هو علة الرفع ، فإن ذلك ينتقض بنصب اسم (إنً) واسم (لا) النافية للجنس أو بنائها ثم بجر المجرور بحرف جر زائد فإنها جميعًا مسند إليها ومع ذلك ليست مرفوعة ، بل ينتقض أيضًا بحالات الرفع في الاتباع فإن رفعه لتبعيته الشكلية للمرفوع دون نظر إلى فكرة الإسناد .

والأمر قريب من هذا في السبر والتقسيم أيضًا ؟ فإن السبر والتقسيم بطريقيه اللذين ذكرهما النحاة - أحد الأساليب التي تستعمل للتأكد من صحة الفرض الموضوع للعلة ، وهو وسيلة لا يمكن فصلها في مجالها عن الطرد ، فإذا كان الطرد يؤيد الفرض فإن السبر والتقسيم يختبر مدى سلامة هذا التأييد . ولذلك فإن أسلوب السبر والتقسيم لا يمكن أن يعتبر مصدرًا مستقلاً من مصادر التعليل ، كما لا يمكن في الوقت نفسه أن يكون الأسلوب الوحيد الذي يبرهن على صحته ويدلل على سلامته ؟ إذ من الممكن أن تشوش الظواهر العرضية فيه على الحقائق الأساسية إذا لم تلحظ بدقة بقية الشروط الموضوعية .

معنى هذا أن كلا من الطرد والسبر والتقسيم لا يمكن أن يكون مصدرًا مستقلاً من مصادر التعليل النحوى ومن ثم فإن اعتبارهما مصدرين له تشوبه كثير من الأخطاء الموضوعية . وتنتج عنه بالضرورة تناقضات شتى تسم نتائجه ، ولذلك لا نجد غرابة في أن يكون استعمال كل من هذين الأسلوبين مسلكًا للتعليل سببًا من أسباب الاختلاف فيه ، والتضارب بين جزئياته .

وإذن فإن المسالك التي اتخذها التعليل النحوى التفصيلي والطرق التي أثمرته وانتهت إليه كانت سببًا من أسباب الاختلاف فيه ؛ إذ كانت تتضمن بالضرورة فروقًا جوهرية لا يستطاع إهمالها ، كما كانت نتائجها من وجهة نظر النحاة أنفسهم غير مستوفية للشروط التي يجب أن تتوافر في العلل .

## ثالثًا - سلامة العلة :

اشترط النحاة لسلامة العلة عددًا من الشروط ، من بينها ما يمكن أن نسميها بالشروط السلبية ، ويصطلح عليها في كتب أصول السنحو بالقوادح في العلة . وهي أمور (٢٧):

## ١ - النَّقْض ، وهو وجود العلة ولا حكم .

واشتراط سلامة العلة من النقض مذهب جمهور النحاة الذين يشترطون الطرد في العلة ، بحيث إذا تخلف الحكم معها لم تصح . مثال النقض في العلة البسيطة رد قول من زعم بأن الإسناد هو علة الرفع في الابتداء والفاعل بوجود الإسناد في اسم (إنَّ) واسم (لا) النافية للجنس ولا رفع . ومثال النقض في العلة المركبة رد قول من قال إنه إنما بنيت (حَزَامٍ) و(قَطَامٍ) و(رقَاشٍ) لاجتماع ثلاث علل، وهي : التعريف ، والتأنيث ، والعدل . لأنها تنتقض بنحو : أذربيجان ؛ إذ تجتمع فيه ثلاث علل بل أكثر ومع ذلك فإنه لا يبني بل يعرب إعراب ما لا ينصرف .

وذهب بعض النحاة إلى أنه يجوز تخصيص العلة ، ومن ثم لا يشترطون سلامتها من النقض (٢٨).

والجواب عن النقض عند الجمهور لا يكون برفض العلة ، بل بابتكار سبب لتخلف الحكم بأن "نمنع مسألة النقض إن كان فيها نقص ، أو ندفع النقض باللفظ ، أو بمعنى في اللفظ (٢٩).

<sup>(</sup>٢٧) انظر : الاقتراح (ط١) ٦١ وما بعدها ، داعي الفلاح ١٥٤ ب - ١٦٢ ب.

<sup>(</sup>٢٨) المصدران السابقان .

<sup>(</sup>۲۹) داعي الفلاح ١٥٥ب، الاقتراح (ط٢) ٢٤٠.

٢- تَخَلَّف العكس ، والعكس هو انتفاء الحكم عند عدم العلة (٣٠).
 وتخلفه يكون بوجود الحكم عند عدم العلة .

واشتراط سلاَمة العلة من تخلف العكس مذهب جمهور النحاة ؛ إذ أنهم يشترطون العكس في العلة ، ويرى بعض النحاة أنه لا يشترط العكس في العلة ، ومن ثم يجيزون تخلفه .

"- عدم التأثير ، وصورته أن يكون الوصف لا مناسبة فيه . ومثاله أن يقال الواو (أواول) إنما قلبت همزة الما اكتنفت الألف واوان ، وقربت الثانية منهما من الطرف ، ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل ، تنبيها على غيره من المغيرات في معناه ، ولا هناك ياء قبل الطرف منوية مقدرة ، وكانت الكلمة جمعًا . . . فأبدلت الواو همزة ، فصار : أوائل . فجميع ما أوردته محتاج إليه إلا ما استظهرت به من قولك : وكانت الكلمة جمعًا ، فإنك لو لم تذكره لم يخل ذلك بالعلة ، ألا ترى أنك لو بنيت من (قُلْتُ) و(بعثُ واحدًا على فواعل، يخل ذلك بالعلة ، ألا ترى أنك لو بنيت من (قُلْتُ ولا يوم ، أو : ويح ، ك : أباتر ، لهمزت كما تهمز في الجمع ، فذكرك الجمع في أثناء الحديث إنما زدت به الحال أنسًا ، من حيث كان الجمع في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء . . . فذكرته هنا تأكيدًا لا وجوبًا »(٣١).

وقد اختلف موقف النحاة من الوصف غير المؤثر ، ذلك الذي يطلق عليه: «الوصف الحشو» . فقد رأى بعضهم أنه لا يجوز ذكر وصف في العلة لا إخالة فيه أي لا تأثير له ، وعلى ذلك يكون ذكر مثل هذا الوصف قادحًا في العلة ، على حين أجاز بعضهم زيادة وصف لا مناسبة فيه لضرب من الاحتياط . فيكون اشتمال العلة على وصف بهذا الشرط غير قادح فيها .

<sup>(</sup>۳۰) داعی الفلاح ۱۵۲ب.

<sup>(</sup>٣١) الخصائص ١٩٤/١.

كذلك اختلف موقف النحاة أيضًا من الوصف الذى يزاد لدفع النقض فى العلة ، هل يعد من قبيل الحشو كما مال إليه ابن الأنبارى فيمتنع ذكره فى العلة ويكون وجوده قادحًا فيها (٣٢)، أو لا يعتبر حشوًا كما ذهب إليه آخرون الأن الأوصاف فى العلة تفتقر إلى شيئين : أحدهما أن يكون لها تأثير ، والثاني أن فيها احترازًا ، فكما لا يكون ما له تأثير حشوًا فكذلك لا يكون ما فيه احتراز حشوًا »(٣٣).

٤- القول بالموجَب، وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه مـوجبًا للعلة مع استبقاء الخلاف.

ومثاله ما قيل في الاستدلال على جواز تقدم الحال على عاملها الفعل المتصرف بأن تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت في غير الحال فكذلك في الحال .

في قال : « أنا أقول بموجبه فإن الحال يجوز تقديمها عندى إذا كان ذو الحال مضمرًا "(٣٤).

وجوب القول بالموجب أن يقدر العلمة على وجه لا يمكن معه القول بالموجب . أو بأن يجعله من قبيل القول بموجب العلم في بعض الصور مع عموم العلم في جميعها فلا يكون قولاً بموجبها (٣٥).

٥- فساد الاعتبار ، وهو الاستدلال بالقياس في مقابلة النص .

ومثاله أن يقول البَصْرِيّ : « الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم الصرف ، فيلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غيير أصل "(٣٦). فيعترض عليه بأنه استدلال في مقابلة النص وهم لا يجوز . أ

<sup>(</sup>٢٢) لمنع الأدلة ١٢٥ - ١٢٦. (٢٣) الانتراج (ط٢) ١٥

<sup>(</sup>٢٤) الاقتراح (ط٢) ٢٦. داعي انفلاح ١٥٩ أ-ب.

<sup>(</sup>٢٦) الإغراب في جدل الإعراب ٥٤ . . .

والجواب عن فساد الاعتبار لا يكون - عند النحاة - بالرجوع ألى النصوص المعترض بها . وإنما يكون بالطعن في النصوص المنقولة . وله طريقان : الطعن في الإسناد ، والطعن في المتن ، ولكل منهما وجوه تفنن النحاة في ابتكارها لرد النصوص المعارضة لما وضعوه من علل وما بنوه عليها من أقيسة وما انتهت إليه من أحكام (٣٧).

٦- فساد الوضع ، وهو أن يعلق على العلة ضد المقتضى .

ومثاله أن يقول الكوفى : «إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصلا الألوان . فيقول له البصرى : قد علقت على العلة ضد المقتضى ؛ لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع .

والجواب عن فساد الوضع يكون بأن يبين عدم الضدية ، أو يسلم للمعترض ما ذكره ويبين أنه يقتضي ما ذكره أيضًا من وجه آخر (٣٨).

٧- المنع للعلة . ويكون في الأصل والفرع ، أي في المقيس عليه والمقيس.

والجواب عن منعن العلة أن يدل على وجودها في الأصل والفرع بما يظهر به فساد المنع .

٨- العجز عن التدليل على ضحة العلة . وذلك عند المطالبة بتصحيحها.
 وسبيل البرهنة على صحة العلة يكون بأمرين : التأثير ، وشهادة الأصول .

9- المعارضة ، وهي أن يعارض المعترض علة المستدل بعلة مبتدأة. فعلى المستدل أن يرد ما اعتل به المعارض ، وذهب بعض النحاة إلى أنه ليس عليه أن يرد علته ضرورة ؛ لأن الاعتراض بعلة مبتدأة تصد لمنصب الاستدلال . وهي رتبة المسئول وليست رتبة السائل .

<sup>(</sup>٣٧) داعي الفلاح ١١٦٠ - ١١٦١ ، الإغراب في جدل الإعراب ٥٥.

<sup>(</sup>٣٨) الإغواب في جدل الإعراب ٥٦ ، الاقتراح (ط٢) ٦٨.

هذه أهم القوادح في العلة كما جمعها صاحب الاقتراح من شتات الأقوال المتثورة في كتب علماء أصول النحو . ونحسب أن عرض هذه القوادح وحده يكفي لينتهي بنا إلى نتيجتين تؤكدان ما سبق أن ذكرنا ، غير مرة ، من فساد التعليل منهجًا : أولى هاتين النتيجتين أن من المحتم في ظل هذه الشروط السلبية أن يحدث خلاف بين العلل وتضارب في جزئياتها ؛ لأن هذه الشروط - أولا - لا تتضافر وإنما تتناقض ، ومن ثم فإن من الطعي أن تتناقض نتائجها وتضطرب، ثم إن كل شرط من هذه الشروط - ثانيًا - كان محور خلاف بين النحاة ، منهم من يرفض الأخذ به ويدهب إلى من يأخذ به ويرتكز عليه في بناء علله ، ومنهم من يرفض الأخذ به ويذهب إلى نقيضه . ومن المحتم - لهذين السبين مجتمعين - أن يتسم التعليل بالاختلاف ويتصف في كثير من أحواله بالتناقض .

والتيجة الثانية أن دراسة النحاة للشروط التي يجب توافرها في العلل لم تكن تهدف - كما قد يظن لأول وهلة - إلى إضفاء الاتساق بين العلل المختلفة بوضع مقياس ثابت لها لتقاص جميعها إليه ، وتقارن على اختلافها به ، وإنما كان الهدف الذي سعى إليه النحاة - على العكس من ذلك - تبيان أساليب الدفاع عن العلل مهما بدت متخلفة عن الشروط الموضوعة ومجافية للقوالب الصحيحة ، أو بتعبير آخر أكثر وضوحًا : تصحيح العلل النحوية وإن كانت ظاهرة الفساد . ألا يكفى للدلالة على ذلك أن يكون موقف الباحث النحوي من اتصاف علته بالتناقض أو تخلف العكس - كما يحدده النحاة أنفسهم - ليس طرح العلة لعدم صلاحيتها ، وإنما تأكيد العلة ومحاولة ابتكار سبب ما لتخلفها أو تخلف حكمها ، ثم ألا يدعم هذا كله ما نراه من أن هذا الموقف لا يقتصر على النقض أو تخلف العكس وحدهما ، وإنما يمتد ليشمل الشروط السلبية كلها، بل الشروط الإيجابية معها ؛ إذ الهدف من ذكر الشروط ، كما يحدده (الجواب) على الاعتراض بغقد أحدها ، هو اختراع توجيه تصح معه العلة . وليس نبذ العلة الملاً لعدم استكمالها شروط صحتها . "

الباب الثالث نصُوصُ اللغة بين الرفض والالتزام الفصل الأول التطور التاريخي

# الفصل الأول التطوّر التاريخيّ

سندرس هنا الموقف النحاة من النصوص»، وهو موضوع سبقت الإشارة اليه ضمنًا في الموضوعات التي عولجت من قبل، وبخاصة حين تناولنابالتحليل موقف النحاة من الاستقراء والقياس، وتحديد خصائص ما أصاب التعليل من تطور غيّر الهدف المحدد للبحث النحوى من صب الظواهر اللغوية في قواعد كلية تحيط بها، إلى بناء القواعد على العلل التي تصدر عنها. ولكننا - بالرغم من ذلك - نخص هذا الموضوع ببحث مستقل، لسببين يؤكدان، إلى حد بعيد، أهمية التناول المباشر له.

وأول هذين السبين أن ثمة فارقًا عظيمًا بين تناول الجزئيات ، والرصد المباشر لظاهرة منهجية ، فإن تناول الجزئيات مبعثرة لا يقدم صورة ذهنية محددة المعالم واضحة القسمات للإطار الكلى الذي يشد هذه الجزئيات بعضها إلى بعض . ويظل البحث على الرغم من التناول الجزئي التفصيلي في حاجة دائمة ومستمرة إلى النظرة الشاملة التي تتعدى الجزئيات ، وتتجاوزها ، دون أن تهمل خصائصها أو تنفى دلالاتها ، وتشتد هذه الحاجة وتقوى وتصبح أكثر إلى وضرورة إذا كان البحث يهدف إلى الكشف عن الإطارات العامة للأصول النحوية ، ويقصد إلى تحليل ما لها من خصائص والتماس ما وراءها من مؤثرات.

وأما السبب الثاني فهو أنه على الرغم مما لهذا الموضوع من حيوية وما في دراسته من أهمية ، فإنه لم يسبق وضع القضايا التي تحدد معالمه وضعًا صحيحًا، ولم تدرس دراسة دقيقة ، بل وضعت مبعثرة في أكثر من موضع ، وتناولت مجزأة من غير نظام . فلم يفطن الباحثون فيها أو الدارسون لها إلى

ترابطها واتصالها ودلالتها . وإذا كان هذا الموقف ضرورة تنتجها ظروف البحث العلمي في عصور خلت . فإنه في الدراسات المعاصرة يعد استسلامًا تلقائيًا للأخطاء الموروثة ، ويصبح - بما يقدمه من أفكار شائعة - مصدر اضطراب حقيقي في البحوث اللغوية بعامة ، وفي البحث النحوي على نحو خاص . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما نراه في بعض دراسات المعاصرين من ربط بين التأويل في النحو والتأويل في التفسير ، مع إهمال الأساس النظري الذي انبني عليه التأويل وامتد عنه ، وهو قضية الاستشهاد ، وما تستلزمه مقدمات هذه القضية -كما سنذكر بعد قليل - من التزام بكل النصوص التي تنسب إلى مرحلة تاريخية محددة ، ثم إغفال الحقائق الموضوعية التي تشعب إليها التأويل النحوى ، والغفلة عن امتدادها في كثير من النصوص اللغوية ، واستقطابها لكثير من القضايا النحوية . ولهذا كله فإن معظم النتائج التي قدمتها الدراسات المعاصرة في هذا المجال نتائج جزئية وخاطئة معًا ، ومرد جزئيتها وخطئها جميعًا إلى أنها تمتد عن تصور غير دقيق للقضايا النحوية ، وفيهم غير سليم لأقوال النحاة ، ونظرة غير منهجية تفتقر إلى الشمول ، والأصل في البحث النحوى تحديد مستوى معين من مستويات الأداء اللغوى وبناء القواعد عليه باستخلاص ما يحكمه من خضائص كلية ، ثم الالتزام بهذه القواعد المعبرة عن تلك الخصائص وبما تفرضه من أحكام . فهل تم ذلك في النحو العربي ؟ . . إن محاولة الوقوف على الصورة التفصيلية لمواقف النحويين في هذا المجال محاولة بالغة العسر شديدة التعقيد ، إن لم تكن بادية الاستحالة متعذرة التحقيق ؛ لأنها تتطلب استيعابًا للتراث النحوى كله ، ووقوفًا يتصف بالأناة أما النصوص ، وتناولاً يتسم بالحذر للأفكار. وأعظم من هذه المحاولة تعقيدًا وأشد منها عسرًا محاولة تحليل هذه الصور والتفاصيل لإدراك الخطوط العامة المشتركة بينها ، ثم الأسس الرئيسية التي انبنت عليها ؛ لأنها تستلزم - إلى جوار ذلك الوقوف المتأنى أمام تراث النحاة وذلك التناول النحذر لاتجاهاتِه - اتصالاً بالعلوم الإسلامية المتنوعة في الفكر العربي ، تلك العلوم التي أغناها الفكر الإنساني ثم أخصبته هي من بعد .

ولعل هذه الصور المختلفة من الصعاب كانت من الأسباب التي حملت النحاة الأقدمين على الهرب من مواجهة القضية بأسرها ، ونأت بالباحثين المعاصرين عن التصدى لتحديد أبعادها واستيحاء دلالاتها ، والاكتفاء بإصدار الأحكام العامة التي لا تتضمن في الحقيقة غير الملاحظات الشخصية المبنية على عدد محدود من القضايا الجزئية . ومن ثم فإنها - إن صدقت - فإن صدقها محدود بجوانب لا يتجاوزها بحيث يصبح طردها أحكامًا مطلقة نوعًا من الإسراف غير العلمي ؛ إذ يرتكز على الحدس والتخمين ، دون أن يستند إلى أي أساس موضوعي .

ونحن ندرك هذه الصعوبات التي تعترض درس هذا الموضوع ، وتكتف مسالك البحث فيه ، ولذلك نطرح هنا أساسًا جديدًا لتناوله ، وليس القصد من محاولتنا هذه أن نقول الكلمة الأخيرة فيه ، وإنما حسبنا أن ننقلها من مجالات الدرس الجزئي بما يتصف به من تشتت ، إلى ميدان البحث العلمي بما يرفضه من شمولية النظرة ، وأن نتيح للباحثين - من بعد - موقفًا جديدًا ، يدركون فيه الأبعاد المباشرة للظاهرة ، ويلتمسون به الصور المختلفة لها ، والعناصر المؤثرة فيها .

والأساس الجديد الذي نرجو أن يكون منطلقًا لتحليل مواقف النحاة من النصوص ، وكشف خصائص هذه المواقف يبدأ من نقطة موضوعية هي تحديد النصوص المقبولة ومقابلتها بالنصوص التي لم تقبل . إذ من الواضح في مجالات البحث النحوي أن النحاة العرب قبلوا نصوصًا كثيرة على نحو ما وردت، أي دون تحريف فيها أو تغيير لها ، ومن المؤكد أيضًا أن النحاة العرب قبلوا نصوصًا عديدة ولكن مع ادعاء دخول تغيير فيها يبدل من بعض ما يتسم به ظاهرها من خصائص ، ومن المعروف كذلك أن هؤلاء النحاة قد رفضوا نصوصًا كثيرة أيضًا ، فلم يبنوا عليها قواعدهم ، ولم يجيزوا الاحتجاج بها لغيرهم . فما السر الذي من أجله فرق النحاة هذه التفرقة الواضحة بين النصوص؟ . .

إن السبب في قبول النصوص في مجالي الاحتجاج والاستشهاد لم يحدد من قبل في البحث النحوي ، ولكن - مع ذلك - واضح في كل ما أثر عن

النحاة، فقد قبلوا ما قبلوه من النصوص اللغوية المسموعة والمروية لأن هذه النصوص تنفق مع ما يعتبرونه من قواعد، وتتسق مع مقتضياتها، وتطبق في صيغها وأساليبها وأحكامها وهذا الموقف مطرد بين النحاة زمانيًا ومكانيًا معًا فلا نكاد نجد في المأثور عن النحاة النعرب - سواء في آثارهم أوفي كتب المؤرخين لهم - ما يتناقض مع هذا المبدأ البسيط الواضح وعلى امتداد تاريخ النحو، العربي، ومع تنوع اتجاهاته وتعدد تجمعاته ، لا نجد غير ما يمكن اعتباره تطبيقًا لهذا المبدأ وتحقيقًا لمقتضاه.

وهذا الاتفاق الذي تشير إليه النصوص ولا تعارضه الأحداث ، لا يعني بالضرورة الاتفاق على النصوص ذاتها ؛ إذ أن ذلك الاتفاق الموجود يقتصر على المسلك العام والقاعدة المستبعة ، فهو اتفاق على الخطة ، أو بتعبير أكثر دقة : تشابه في المواقف ، دون أن يتعدى هذا القدر إلى الالتقاء في التفاصيل ، وهي مقابه في المواقف ، دون أن يتعدى هذا القدر إلى الالتقاء في التفاصيل ، وهي موقف مشترك من النصوص ذاتها ، بل على العكس من ذلك ؛ فإن اتفاق النحاة على الموقف مشترك من النصوص يتضمن بالفعل اختلافًا في الصور التطبيقية لهذا الموقف ؛ لأن السبب في القبول وإن كان مشتركًا فإن الأسس التي يرتكز عليها هذا السبب تتعدد ، ذلك أن السبب في قبول النصوص هو مدى موافقتها للقواعد، ولكن القواعد ذاتها تختلف بين النحاة ، تبعًا لاختلافهم في أشياء كثيرة: ومن ذلك مدى أخذهم بالاستقراء أو القياس ، ومدي إقرارهم للتفرقة النوعية بين النصوص، ثم صورة العلاقة التي تربط - في تفكيرهم - بين القاعدة من ناحية والنصوص اللغوية والعلة السببية أو الغائية من ناحية أخرى .

#### \* \* \*

وفى مقابل هذا الاتفاق ، أو لنقل هذا التشابه فى مواقف النحويين إزاء النصوص التى تتفق مع قواعدهم وتنسجم مع أحكامهم وتتسق ظواهرها مع ما يقورونه من أصول . نجد صورًا متعددة ونماذج مختلفة فى مسلكهم إزاء النصوض التى تخالف ما قرروه من أصول وقواعد وأحكام. . وتعدد مواقف النحاة

إذاء هذا النوع من النصوص يمكن أن يدرس بصورة موضوعية إذا تناول من خلال القضية الرئيسية التي توكت أبرز الأثر في تحديد هذه المواقف وتنوعها ، وشكلت إلى أبعد مدى - آخر الأمر صورتها ، حتى ليمكن تقسيم هذه المواقف في جملتها إلى اتجاهين يمثل كل منهما مرحلة زمنية معينة : مرحلة عصر الاستشهاد، ثم مرحلة ما بعد هذا العصر .

## عضر الاستشهاد ،

الاستشهاد ذكر الأدلة النصية المؤكدة للقواعد النحوية ، أي التي تنني عليها هذه القواعد . والاستشهاد - بهذا التحديد - بعض مدلول الاحتجاج ؛ فإن الاحتجاج هو الاستدلال على صحة القواعدم النحوية مطلقًا . وبهذا الإطلاق يشمل كون الأدلة نصوصًا لغوية أو أصولاً نحوية . ولكن كثيرًا ما يستخدم هذان الاصطلاحان معا في التراث النحوى للدلالة على النصوص اللغوية التي كانت مصدر التقنين والتقعيد . وهذه المعاني المحددة للاستشهاد والاحتجاج توضح العلاقة بينهما وبين التمثيل ؛ فإن هذا الأخير يهدف إلى شرح القواعد النحوية بذكر أمثلة لغوية توضح هذه القواعد ، دون أن تكون هذه الأمثلة المصدر الذي انبنت عليه واستحدثت منه تلك القواعد . ومعنى هذا - أولاً - أن الاستشهاد يختلف عن التمثيل ؛ لأن الاستشهاد مراعى فيه النصوص اللغوية التي بنيت عليها القواعد النحوية ، ومعنى هذا - ثانيًا - أن التمثيل يخالف الاحتجاج ؛ إذ يتضمن الاحتجاج ذكر أدلة القواعد على حين لا تقدم الأمثلة لها دليلاً ، ومعنى هذا -ثالثًا - أن التمثيل النحوى لا يقتصر على عصر من العصور ، ولا على مستوى من المستويات : إذ يمكن التمثيل في كل عصر بنصوص هذا العصر ، كما يمكن التمشيل بنصوص سابقة عليه . على حين أن الاستشهاد والأدلة النصية في الاحتجاج ترتبط بفكرة زمنية محددة ، هي - وحدها - التي يرجع إلى نصوصها في بناء القواعد النحوية ، أي أنها - دون غيرها - التي تكون نصوصها محور الارتكان في البحث النحوى ؛ إذ تصبح مصدر القواعد ومحك صحتها جميعًا . والأساس الذي ترتكز عليه قضية الاستشهاد عند النحاة العرب هو فكرتهم عن اللغة ، تلك الفكرة التي عبروا عنها باصطلاح «السليقة اللغوية »فقد كانت تلك الفكرة وراء تحديدهم للنصوص التي تناولوها بالدرس وبنوا عليها القواعد ، كما كانت السبب في ما استلزمه هذا التحديد من إطار زماني ومكاني معًا .

ويعنى النحاة "بالسليقة اللغوية" أن النشاط اللغوي في الجنس العربي لا يعود إلى الدربة والمران ، وإنما يمتد عن الدم والجنس (١)، وأن العرب الخلص الذين لم يتصلوا بغيرهم من الأمم ولم يخالطوا سواهم من الشعوب يتميزون لذلك بسلامة اللغة . ولذلك جعل النحاة العرب - واللغويون أيضًا - اللغة الفصحى سليقة لغوية عند كل عربي ، دون أن يفطنوا إلى تعدد مستويات التعبير اللغوى ، واختلاف بين مستويات الأداء العادية التي تفي باحتياجات الحياة الاجتماعية للقبيلة ، وبين مستوى آخر فوق هذا المستوى تتطلبه ظروف اجتماعية مختلفة ، ودوافع فنية مغايرة ، ويتطلب - لذلك - خـصائص لغوية متـميزة ، وبهذا المفهوم جعل النحويون كل ما ينسب إلى العرب من نشاط لغوى محتجًا به في مجال التقعيد النحوي للغة الفصحي ، ومن ثم يجب مراعاته . ولهذا وجدنا النحاة واللغويين يلجأون في استقراء الأساليب العربية إلى كل من يثقون ببعده عن التأثر الخارجي ، دون تحديد لمستوى أدائه اللغوى ، ومن غير تحليل لما يذكر من نصوص . ومن ثم انتشر في السماع عن العرب الأخذ عن مجهولين ، وصبيان ، ومجانين أيضًا (٢). ولهذا السبب لم يجد السيد مرتضى الزبيدي حرجًا في أن يتصور خلاص أهل (عكو) من الاتصال بالأجانب قد حفظ سليقتهم فضمن سلامة لغتهم (٣). وهو ما يؤكده ياقوت من قبل ، إذ يقرر - معبرًا عن موقف اللغويين - : أن أهل (عكوتان) "باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى

<sup>(</sup>١) انظر : الخصائص ٢٥٧/١ . ٢٥٢/١ وأيفًا . الخذف والتقدير في النحو العربي ٣٠١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : المزهر ١١٠ / ١٤٠ ، داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح - ورقة ٧٦ أ-ب.

<sup>(</sup>٣) انظر : تاج العروس ، مادة (عكو) .

اليـوم ، لم تتغـير بخشهم ؛ بحكم أنهم لم يخـتلطوا بغيـرهم من الحاضـرة في مناكحتهم ، وهم أهل قوار ، لا يظعنون عنه ، ولا يخرجون منه (٤).

وقد تطلب من التصور للغة تحديدًا للفترة الزمنية التي يتسم النشاط اللغوي فيها بالأصالة ، ويتميز العرب فسيها بالسلامة ، وتتصف مأثوراتها من النصوص -لذلك - يصدورها عن السليقة اللغوية . ومن ثم نشأت عندهم فكرة «عصر الاستشهاد» ، أي قصر الاحتجاج على نصوص مرحلة زمنية معينة لا تتجاوزها ، وقد ربطوا بين هذه المرحلة وبين ظروف التحول أو الاستقرار الاجتماعي ، بحيث مدوا المسرحة إذا ضمنوا استقرار البيئة اجتماعيًا ولغويًا ، مع بعدها عن الاتصال بأجناس أخرى ولغات مغايرة ، وقصـروها إذا لم تتوفر فيها هذه الشروط على الفترة التي يحسون توفرها فيها واتصافها بها ، ولذلك فإنه على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين النحاة في فترة الاستشهاد ، فإن الاتجاه الشائع بينهم أنها تمتد قرابة ثلاثة قرور في الحواضر ، على حين تصل إلى حوالي خمسة قرون في البوادي . من هذه المنرة قراب قرن ونصف قرن قبل الإسلام ، وبقية المدة تمتد في العصور الإسلام. حتى عهد بني العباس. وفي تصور النحاة أن هذه الفترة التاريخية تمتار بخصة س لغوية بالغة الأهمية ، هي : سلامة نصوصها من الخطأ وبراءتها من اللحن ، وخلوصها من شوائب العجمة . يقول ابن جني في سر هذا التحديد الزمني ، في باب "ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر" : اعلة امتناع ذلك ما حرض للغـات الحاضرة وأهـل المـدر من الاختلال والقـساد والخطل، ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر . وكذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها ، وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها ، لوجب رفض لغتها ، وترك تُلقى ما يرد عنها . وعلى ذلك العمل في وقعنا هذا ؟ لأنا لا نكاد نرى بدويًا فصيحًا ، وإن نحن آنسنا منه

<sup>(</sup>٤) انظر : معجم البلدان ، المادة نفسها ٦/٥٠٦.

فصاحة في كلامه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه ، وينال ويغض منه «(٥). وهكذا تصور ابن جني أن السلامة اللغوية مقصورة على فترة زمنية معينة ، وهي في تلك الفترة أمر محتم لا سبيل إلى نقضه أو الطعن فيه . وموقف ابن جني في هذا ليس شاذًا ، ولا غريبًا ، إذ هو الحقيقة الأساسية في الاستشهاد عند النحاة جميعًا ، من صرح منهم بذلك يوافقه ، ومن لم يصرح يشهد تناوله للنصوص بالتقائه معه أو اتباعه إياه .

وكما تطلب هذا التصور للغة تحديداً زمنيًا فإنه احتاج إلى نوع من التحديد المكانى ، وفرض تحليل القبائل التي يسمع منها ، لمعرفة القبائل التي تتصف لغاتها بالسلامة ، وتتميز بالأصالة . وفي هذا المجال رفض النحاة الاحتجاج بالنصوص اللغوية الصادرة عن قبائل بعينها ؟ لوقوع هذه القبائل جغرافيًا حيث تتأثر بلغات مختلفة وأجناس مغايرة . ومن ثم قرر السيوطى في بعض كتبه هذا الأصل المهم من الأصول النحوية ، وهو أنه «لم يأخذ عن حضرى قط ، ولا عن سكان البراري مسمن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم حولهم؛ قانه لم يأخذ لا من لخم ولا من جاام ؛ فإنهم كانوا سجاورين لأهل مصر والقبط. ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد ؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام - وأكثرهم نصاري يقرءون في صلاتهم بغير العربية - ولا من تغلب ولا النمرم ؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية . ولا من بكر ؛ لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس . و لا من أزد عمان ؛ لمخالطتهم للهند والفُرس . ولا من أهل اليمن أصلاً ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم . ولا من بنى حنيفة ، وسكان اليمامة ، ولا من ثقيف ، وسكان الطائف ؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم . و لا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت الستهم "(٢).

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٠ .

<sup>(</sup>١) الاقتراح (ط٢) ١٩ - ٢٠ ، المزهر ١٩١١/١. ١٠ تا تا ليك معال ما مثباً بشهم المنتا ا

وكما أثر هذا التصور للغية في تحديد النصوص المعتمدة تحديداً زمنياً ومكانيًا ، فإنه قد ترك ، بالضرورة ، أبعد الأثر في مواقف النحاة من النصوص المخالفة لما قرروه من قواعد . بحيث يمكن أن نجد - بصورة عامة - خطوطاً عريضة تميز مواقف النحاة في عصر الاستشهاد عن مواقفهم بعد هذا العصر .

## موقف النحاة من النصوص المخالفة للقواعد في عصر الاستشهاد،

يعد كثير من المؤرخين إبراهيم بن هرّمة آخر شعراء الحضر الذين يستشهد بشعرهم ويحتج به (۲). ويرى كثير منهم أن هذا الموقف لا خلاف فيه (۸). وقد توفى ابن هرّمة في منتصف القرن الثاني الهيجرى (۹). ومعني هذا أن النحاة بجعلون المأثور من النصوص ، حتى هذا التاريخ ، معتمدًا في مجالات الدرس اللغوى على تعددها واختلاف مستوياتها ، وفي المقدمة من هذه الميجالات البحوث التي تتناول ظواهر اللغة التركيبية بالتقعيد والتعليل جميعًا .

وهذه «الحقائق»! كلها تحتاج إلى إعادة النظر فيها ؛ لتبيان مدى ما فيها من دقة ، فإن فيما يرويه بعض المؤرخين ما يفيد أنه لا يحتج ببعض شعراء هذه المرحلة ، ومن بين هؤلاء صاحب الخزانة الذي ينسب إلى أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن البصري وغير هؤلاء موقفًا كهذا ، ويقرر أنهم كانوا يرفضون شعر الفرزدق والكميت وذي الرمة وأضرابهم ولا يحتجون به (١٠).

ويستند في هذا الذي قرره إلى دعامتين :

الأولى : ما ترويه بعض الروايات من أن هؤلاء الأعلام من النحاة واللغويين والرواة كانوا يستنكفون من قراءة شعر هؤلاء الشعراء ، ويأبون استنشاده، ويرفضون سماعه ، ويمتنغون عن الاحتجاج به . ومن ذلك ما حكاه

I had all the week as the all the granter.

. .

<sup>(</sup>V) المزهر ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٨) الأغاني ٤/ ٣٧٣ ، طيفات الشعراء ٢٠.

<sup>(</sup>٩) خزانة الأدب ٢/١.

<sup>(</sup>١٠) خزانة الأدب ١/٣.

الأصمعي أنه جلس إلى أبي عمرو اعشر حجج فلم أسمعه يحتج ببيت إسلامي (١٢) ، وأنه كان يرى أن هؤلاء الشعراء الكبار « مُولَّدُون (١٢) .

والشانية: أن أخباراً كثيرة رويت عن أبيات لأولئك الشعراء ردها هؤلاء النحاة ، وخطأوها ، وحكموا بخروجها على القواعد النحوية . وكتب التاريخ والأدب واللغة تحكى الكثير مما كان بين الفرزدق وبين عبد الله بن أبى إستحاق وعيسى بن عمر (١٣). وهذا يعنى - عند البغدادى ومن معه - أن من العلماء من رفض حجية هؤلاء الشعراء ، وإلا لقبلوا ما قالوه وخرجوه بما يوافق قواعدهم ويتسق مع أحكامهم .

ولكن النظرة الدقيقة إلى هاتين الدعامتين - وإن سلمت بما ورد فيها من جزئيات - فإنها ترفض ما استكرهها هؤلاء النحاة عليه من دلالات ؛ فصحيح أن من النحاة والرواة واللغويين من يعد هؤلاء الشعراء الإسلاميين مُولَّدين ، وصحيح أيضًا أن منهم من كان يرفض سماع شعر هؤلاء ، بله تدوينه أو الاحتجاج به ، وصحيح كذلك أن من النحاة من خطأ بعض أبيات لهؤلاء الشعراء ونسب إليها اللحن . ولكن ذلك كله لا يعنى أن هؤلاء العلماء قد رفضوا حجية النصوص الشعرية الصادرة عن هؤ لاء الشعراء الكبار ، بل على العكس من ذلك ، فإن هذه المواقف كلها أقرب إلى أن تفيد الاعتراف بمستوى الأداء اللغوى لهؤلاء الشعراء ، منها إلى أن تفيد إهمال هذا الشعر أو رفضه في مجال الاستشهاد .

ذلك أن رفض سماع ذلك الشعر المنسوب إلى أولئك الشعراء والميل إلى الشعر القديم - الذى ينسب إلى عصر، سا قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام - لا ينبع من موقف لغوى صرف ، وإنما يمتد عن دوق فنى خالص ؛ فكل هؤلاء

<sup>(</sup>١١) الخزانة ١/٣-٤ ، العمدة ١/ ٩٠ - ٩١ .

<sup>(</sup>١٢) المصدران السابقان .

<sup>(</sup>١٣) انظر مثلاً : طبقات قحول الشعراء لأبن سلام ١٥ وما بعدها .

الرواة والعلماء - عدا ابن أبي إسحاق - ممن يعنون بالمرويات المحفوظة عن تلك العصور السابقة ، ومن الطبعي أن تترك هذه العناية أثرها في تذوق النصوص المعاصرة لهم ؛ فإن المعاصرة حجاب كما ينقل صاحب الخزانة عن ابن رشيق (١٤) ، ونحسب أن الحاجز الصفيق في هذا الحجاب ليس ما يتصوره كثير من المؤرخين ممتدًا عن ما قد يكون من قبيل التنافس العلمي ، وإنما هو - في حقيقته - نتيجة لذلك الذوق الفني الذي يتشكل من خلال المعايشة الطويلة للتراث ، بحيث لا يستسيغ ما يحدثه التغير الاجتماعي وما يصحبه من التطور الفكري من اختلاف في مضمون الشعر ، وتنوع في أشكاله ، وثراء فيما يعالجه من موضوعات .

وفى ضوء هذا التفسير لموقف هؤلاء العلماء يتضح أن اصطلاح «المُولَّدِين» الذي أطلقوه على هذا الجيل من الشعراء المعاصرين لهم مقصور على الدلالة الفنية والخصائص الأدبية ، دون أن يتضمن بالضرورة بُعدًا لغويًا .

وهذه التفرقة في أبعاد الاصطلاح بين الجوانب الفنية والأدبية من ناحية ، وبين الجانب اللغوى من ناحية أخرى ، تفرقة ضرورية ليتسق موقف النحاة هنا مع موقفهم الذي أسيء فهمه وتفسيره ، وهو رفض بعض النصوص المنسوبة إلى أولئك الشعراء ، لوقوع الخطأ فيها ولحاق اللحن بها ؛ فقد تصور بعض المؤرخين - كما أشرنا منذ قليل - أن هذا الموقف يكشف بالضرورة عن عدم حجية النصوص المنسوبة إلى أولئك الشعراء عند هؤلاء العلماء . وهو سوء فهم لمعنى الاحتجاج ، وخلط بين دلالته في عصر الاستشهاد وبين مفهومه فيما تلاه من عصور .

ذلك أن الاحتجاج - بعد عصر الاستشهاد - يعني الالتزام الكامل بكل ما أثر عن هذا العصر ، ومراعاة كل النصوص المروية عن أبنائه في مجال التقعيد النح ي بصورة خاصة، وميادين البحث اللغوي على وجه العموم ، ولكن ليس

<sup>(</sup>١٤) الخزانة ٢/١.

من سبيل أمام الباحث العلمى إلاأن يقرر أن مفهوم الاحتجاج في عصر الاستشهاد نفسه يختلف عن هذا المعنى ، ويفرض هذه التفرقة فرضًا لحظً المواقف المختلفة لنحاة هذ العصر إزاء النصوص المعاصرة لهم ؛ فقد استشهدوا ببعضها ورفضوا بعضها ، ولا يمكن أن يُصور هذا الموقف - كما فعل بعض المؤرخين - على أنه يدل على عدم الاحتجاج بهؤلاء الشعراء ، وإلا أسلم ذلك إلى القول بوقوع النحاة في تناقض إذ يحتجون ببعض شعرهم . ومن ثم فإن التفسير الذي يبرأ من تصور هذا التناقض هو أن حجية بعض النصوص المنسوبة إلى أحد الشعراء لا تسلم بالضرورة إلى الاحتجاج بكل النصوص المنسوبة إلى هذا الشاعر، وأن رفض بعض نصوص مصدر معين لا يتضمن بالضرورة رفض كل النصوص التي تنفق معها في المصدر . وبهذا يتضح أن الحجية عند هذا الفريق من العلماء إنما تعني ببساطة واضحة وقاطعة معًا اتساق النصوص مع القواعد ، وليس انتساب النصوص إلى عصر وانتماءها إلى قائل .

وقد ترك هذا الفهم لحجية النصوص أثره في مواقف نحاة عصر الاستشهاد من النصوص المخالفة للقواعد ، بحيث نجد في هذه المواقف اتجاهين (١٥) :

يذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى رفض النصوص التى تخالف ما يضعونه من قواعد ويفرضونه من أحكام . ويبنى أصحاب هذا الاتجاه قواعدهم على ما يطرد من الظواهر والنصوص جميعًا . أى أنهم يلحظون الظواهر التى تطرد فيما يستقرئونه من نصوص ، فيجعلونها هى القواعد ، ويرفضون ما يخالفها سواء أكانت ظواهر غريبة لا تشيع فى النصوص ، أم نصوصًا قليلة لا يؤيدها سائر المروي والمسموع ، ويردون هذه الظواهر والنصوص معًا إلى جهل أصحابها أو الى خطئهم فى إدراك القواعد ، أو فى تظبيقها .

وأما الاتجاه الثاني في ذهب أصحابه في الخالب إلى قبول كل النصوص المروية والمسموعة ، سواء أوافقت القواعد التي يقررونها أم لم توافقها ، أما

<sup>(</sup>١٥) انظر : تاريخ النحو العربي ٩٢ - ٩٣ ، وهذه الدراسة : الفصل الأول من الباب الأول.

النصوص المتوافقة للقواعد فإنها عندهم مصدر التقنين النحوى ، ومن ثم فإن قبولهم لها لا يحتاج إلى توضيح ، وأما النصوص المخالفة للقواعد فإنهم في قبولهم لها ، أو بتعبير أقرب إلى الدقة ، في إقرارهم لصحتها ، كانوا مدفوعين بظروف كثيرة ، من أهمها ما أحاط بالحياة الاجتماعية من علاقات عنصرية ، وما نشأ عن هذه الاقات من آثار فكرية ، وما نتج عن هذه الآثار من التعصب للعرب جنسًا ، ولشعرائهم وأدبائهم بصورة خاصة ، وما انبثق عن هذا التعصب من نفى الجهل عنهم والخطأ منهم ، وما تبع ذلك من الاحتجاج لصحة شعرهم وإقرار كل إنتاجهم ، دون تفرقة بين ما يوافق المعروف من القواعد وما يخالفه من نصوص ، وهذا أبو عمرو بن العلاء يصرح بوضوح قاطع : " والله لو أخطأ الملوك لصوبنا أخطاءهم "(١٦).

بهذا الموقف أضحى أصحاب هذا الاتجاه ملتزمين منهجيًا بتصحيح كل ما يرد من نصوص عن مصدرى «الرواية» و « السماع» ، ولقد يظن أن هذا الالتزام قد حل مشكلة النصوص المخالفة للقواعد ، ولكن ذلك غير صحيح ؛ لأنه لا سبيل إلى الأخذ بكل النصوص الواردة بالفعل عن هذين المصدرين وإن التزم النحاة بهذا الأخذ ؛ فإن النصوص تتمى إلى مستويات متعددة الخصائص ، متباينة العلاقات ، ومن ثم مختلفة القواعد متفاوتة الأحكام ، ولذلك فإنه مهما كان الالتزام بالنصوص ، ومهما كان من اتساع في القواعد ، فإنه لابد من وجود اختلاف من نوع ما بين النصوص والقواعد ، وهذا ما كان بالفعل . ولهذا لم يجد أصحاب هذا الاتجاه بداً من اتخاذ مسالك لا يتناقضون فيها مع أنفسهم ، ولا تضطرب العلاقة فيها بين قواعدهم التي قرروها والنصوص التي التزموا بها ، ولم تكن هذه المسالك - في جملتها - غير المحاولات الأولى لتأويل النصوص ولم تكن هذه المسالك - في جملتها - غير المحاولات الأولى لتأويل النصوص حتى تلتقي مع القواعد المتبعة ، وتفي بما تتطلبها من أحكام .

<sup>(</sup>١٦) انظر : مجالس أبي مسلم ١٣٢ - ١٣٣ ... . و ١٣٠٠

## موقف النحاة من النصوص المخالفة للقواعد بعد عصر الاستشهاد :

ومن الطبيعي أن تتأثر مواقف العلماء من النصوص المخالفة للقواعد بعد عصر الاستشهاد بالاتجاهات السابقة في عصر الاستشهاد نفسه ، وقد كان أبرز تلك الاتجاهات ما ذهب إليه بعض النحاة من استخدام المحاولات الأولى من التأويل لتصحيح ما يخالف قواعدهم من نصوص ، وقد اتخذ علماء ما بعد عصر الاستشهاد هذا الموقف نقطة بدء ينطلقون منها ، ثم يدخلون عليها بعض التعديلات التي تتلاءم مع الظروف الموضوعية الجديدة المحيطة بالبحث النحوى، فتوسعوا في قبول النصوص المنسوبة إلى عصر الاستشهاد والتزموا بها في مجال الاحتجاج ، وخرجوا بذلك من الموقف الذي يهدف إلى «تصحيح» النصوص لتتلاءم مع القواعد ، إلى موقف جديد يعتبر هذه النصوص ذاتها رواف ينبغي استغلالها في استنباط الأحكام منها ، وبناء القواعد عليها . وفي الوقت نفسه رفض غالبيتهم ما يخالف القواعد التي يعترفون بها من نصوص لا تنسب إلى عصر الاستشهاد . على حين استثنى بعضهم أعلام اللغة والأدب ، فجعلوا النشاط اللغوى الفصيح لهؤلاء الأعلام حجة يجب اعتبارها في الدرس النحوي ، ثم منهم من اكتفى بتصحيحها لإقرارها ، ومنهم من تجاوز ذلك فاعتبرها أساسًا يبني عليه وأصلاً يستند إليه . ومن أبرز من اتخـذ هذا الموقف الزمـخشـري والرضي (١٧)، والمازني وثعلب (١٨).

وهذا كله يعني أن التعديل الذي حدث في مواقف النحاة كان ذا شقين:

أولهُما: يتعلق بالنصوص المقبولة ، وهو قبول النحاة «كل» النصوص المنسوبة إلى عصر الاستشهاد ، وليس، «بعض» نصوص ذلك العصر ، والتزامهم بها في مجال التقنين النحوى دون أن يقفوا عند مرحلة التصحيح لتسق مع

<sup>(</sup>١١) الافتراح (ط٢) ٢٦ ، الكشاف ٢٦٢/١ ، ٣٤.، شرح الرضى على الكافية ، البـيط ، وانظر: الباب الأول الفصل الثالث من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>١٨) انظر : خزانة الأدب ٤/١، داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح ورقة ٧٠ ب- ١٧أو. : -

القواعد . وبهذا لم يقع بينهم ما كان بين أسلافهم من خلاف في بعض نصوص عصر الاستشهاد نفسه ، بل يتفقون جميعًا في اعتماد كل ما أثر عن ذلك العصر من نصوص ، والاعتراف بها أصلاً للقواعد ، ومصدرًا لأحكام ، وأساسًا من أسس الاحتجاج .

وأما الثانى: فيتصل بالنصوص المرفوضة - وهى النصوص التي تتضمن ما يخالف القواعد ، والتى تنسب إلى ما بعد عصر الاستشهاد . ومواقف النحاة إزاء هذه النصوص - وإن تعددت - فإنها تشير في عمومها بوضوح إلى حقيقة ملتزم بها في البحث النحوى ، وهى أن المحور البحقيقي الذي يجمع كل النصوص المقبولة في مجال الاحتجاج إنما «العصر» الذي تنتمي إليه هذه النصوص ، وليس «المستوى» الذي تمثله ، ولا ينقض هذه الحقيقة إلا موقف تعلب والمازني والزمخشري والرضى ، ولكن تحليل هذا الموقف يؤكد أنها آراء فردية ، وجزئية ، ثم إنها لم تكن ذات تأثير حقيقي في البحث النحوى ؛ إذ ظلت محصورة في إطار الفكر النظري المجرد ، دون أن يكون لها دور في التطبيق .

وقد نتج عن هذا التطور في موقف النحاة أن امتدت محاولات التأويل البسيطة والجزئية التي أثرت عن المرحلة السابقة فتحولت إلى منهج متكامل في تناول النصوص وتخريج ما يخالف القواعد منها . ومن ثم تغيرت تلك المحاولات كمًا وكيفًا معًا . أما في الكمّ فلأنها لم تعد تتناول بعض النصوص الجزئية ، بل أصبحت تشمل كل النصوص المخالفة ، ثم لم تقف عند النصوص وحدها ، إذ امتدت إلى القواعد أيضًا . وقد اضطر النحويين إلى هذا النوع من التأويل أن وجدوا صورًا كثيرة من التعارض بين ما تفرضه القواعد من أحكام ، فلم يجدوا بدًا من حمل النصوص التي تكشف هذا التعارض علي غيرها ، ولم يكن أمامهم من سبيل للقول بهذا الحمل غير ابتكار ما يؤيده من قواعد . وهكذا يكن أمامهم من سبيل للقول بهذا الحمل غير ابتكار ما يؤيده من قواعد . وهكذا تقتضيه من أحكام من ناحية وبين القواعد وما تقتضيه من أحكام من ناحية أخرى سببًا في المخاولات الأولى من التأويل (وهي

تأويل النصوص) فإن تعدد القواعد ثم إدراك ما بينها في بعض الأحيان من تضارب كان وراء امتداد التأويل إلى القواعد ذاتها وأما التغير الكيفى الذى أصاب التأويل فلأنه لم يعد مجرد اجتهاد شخصى مرده إلى ذكاء الأفراد في تلمس بعض العلاقات بين النصوص المخالفة والموافقة ، لحمل المحالفة على الموافقة ، وإنما أصبح له أساليه العلمية المقننة ، المحددة لأشكاله وأهدافه جميعًا.

وهذا التطور الذي أصاب التأويل ، منهجًا وتطبيقًا معًا ، يرتبط أوثق الارتباط بالظروف الموضوعية التي صحبت تطور أساليب البحث المنحوي ، وأعمق هذه الظروف أثرًا ما أصاب المنهج النحوى من تغير في عصر الاستشهاد، فقد كان المنهج الذي اتبعه العلماء في ذلك العصر منهجًا يمكن اعتباره - إلى حد ما - استقرائيًا ، يستعرض النصوص ويرتكز عليها ، ثم يبنى قواعده ، حينًا على ما يطرد فيها من خصائص ، وأحيانًا كثيرة على ما يوجد فيها من ظواهر . ثم حدث تغير يكاد يكون جذريًا في هذا المنهج ، باستخدامه أساليب القياس الشكلي بعد أن جفّت ينابيع السماع وتجمدت مصادر الرواية ، وتحددت النصوص بالحصيلة الموروثة عن عصر الاستشهاد وحده . فوجد النحاة أنفسهم تجاه موقف جديد يفرض عليهم مواقف مغايرة مع ما يتعاملون معه من نصوص ، فقد توصلوا بأساليب القياس الشكلي إلى قواعد تتنافى مع الكثير من الصوص ، كما تتعارض مع بعض ما وضع من قبل من قبواعد ، ومن ثم ظهرت الحاجة الملحة إلى نصوص تدعم قواعدهم وتؤيدها ، كأسلوب من أساليب الترجيح بين القواعد. وهكذا فإنه في الوقت الذي كانت ظروف التغير المنهجي تتطلب توسعًا في استقراء النصوص وجد النحاة أنفسهم فيموقف مضاد ؛ فقد حظروا كل محاولة لزيادة رواف المادة اللغوية ، ورفضوا كل وسيلة لتنمية مواردها ، وحكموا باستحالة بناء القواعد على غير أساس من النصوص المحدودة الموروثة. ومن ثم لم يكن معقولاً ، في ظل هذه الظروف كلها ، أن ينقصوا من هذا المورد الوحيد للنصوص ، وكان ضروريًا أن يقبلوا كل الحصيلة الواردة عنه ، بغض النظر عن مدى ملاءمتها للقواعد واتساقها مع الأحكام ، أو خروجها على القواعد والأحكام معًا . إذ لو اتخذوا موقفًا آخر ، ورفضوا بعض نصوص ذلك العصر وهو الموقف البديل لقبول كل نصوصه - لفقدوا موردًا مهمًا ، بل وحيدًا يلجأون إليه في الاستدلال على صحة ما تسلمهم إليه إلاقيسة من قواعد.

ومن هذا العرض لمواقف النحاة من النصوص تتضافر الحقائق كلها على تقرير أن التأويل كان الوسيلة التي لجأ إليها النحاة للتوفيق بين القواعد وبين النصوص المخالفة لها ، المنسوبة - في الوقت نفسه - إلي عصر الاستشهاد . أما ما لا ينتسب إلي عصر الاستشهاد من هذه النصوص فقد كان الرفض هو السمة البارزة التي توضح موقف النحاة منه ، وكان التعبير عن هذا الموقف - في أكثر الأحيان - يتخذ اصطلاح « الشذوذ » .

وإذا كان للتأويل كل هذا الأثر في البحث النحوى ، منهجًا وتطبيقًا ، فإنه يتحتم عرض مفهومه وتحديد دلالاته ، تمهيدًا لتحديد أسسه وأهدافه ، وتوضيح صوره وأشكاله جميعًا .

## معنى التأويل النحوى:

التأويل النحوي يمتد مفهومه امتدادًا مباشرًا عن مدلوله اللغوى ، وفي اللغة «أوّلَ الكلام تأويلاً ، وتَأوّلَه : دَبَّرَه وقَـدَّره وفَسَّـره» (١٩)، «واشتقاق الكلمة من المآل، وهو العاقبة والمصير ، قال عَبَدَةُ بْنُ الطبيب (٢٠) :

وللأحبة أيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل وقال الأعشى (٢١):

تَأُوُّلُ رَبِّعِيِّ السِّقابِ فأصحبا

على أنها كانت تَأُوَّلُ حُبُّ بِهَا

<sup>(</sup>١٩) القاموس المحيط ؟ ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>۲۰) الصاحبي : ١٦٤.

<sup>(</sup>۲۱) ديوانه (ص) ٧.

يقول: إنَّ حبها كان صغيرًا في قلبه فال إلى العظم ولم يزل ينبعث حتى أصحب (٢٢). ومعنى هذا أن التأويل يعنى تبيين النص بصورة تجعله - آخر الأمر - متفقًا مع القواعد المتبعة . ومن هنا اتخذ التأويل النحوى مفهومه في التراث النحوى ، وأصبح يطلق على الأساليب المختلفة التي تهدف إلي إسباغ صفة الاتساق على العلاقة بين النصوص والقواعد . وصار - كظاهرة نحوية - يعنى صب ظواهر اللغة المنافية للقواعد في قوالب هذه القواعد ، و من ثم فإن التأويل الا يصح ولا يسوغ إلا إذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول (٢٣) كما يقول أبو حبّان ، أي يرجع ما يخالف الجادة إلى الجادة، أي ترجع النصوص التي لم تتوافر فيها شروط الصحة نحويًا إلى موقف تتسم فيه بالسلامة النحوية ، وبذلك يتضح أن الجادة لا تعنى النصوص اللغوية ، ولا تدل على الشواهد المروية ، ولكنها تشير إلى قواعد النحو التي يلتزم بها النحاة .

من نقطة البداية هذه تتحدد - عند النحاة - أهداف التأويل في البحث النحوى في هدفين أساسيين :

أولهما : صحة القواعد .

وثانيهما : سلامة النصوص .

والتحليل الدقيق لهذين الهدفين ، في ضوء أبعاد التأويل النحوى وأساليه المختلفة - يحمل على الاعتقاد بأن الغاية الحقيقية التي توخاها النحاة ليست غير تصحيح القواعد ، بتسويغ ما يختلف معها من نصوص تنسب إلي عصر الاستشهاد ، وذلك بواسطة التأويل . وهذا الموقف في اعتبار النحاة ضرورة يفرضها منهجهم في قبول كل النصوص المأثورة عن ذلك العصر ، والتزامهم بها في تقنين القواعد ، ومراعاتهم لها في طرد الأحكام .

<sup>(</sup>۲۲) الليان ۱۲۴/ ۳۵ ، الصاحبي : ۱۲۴.

<sup>(</sup>٢٣) انظر : الاقتراح (ط٢) ٣٩ ، المزهر ١١/ ٣٥٨.

نصل من هذا كله إلى أن التأويل عند النحاة مظهر من مظاهر الالتـزام بالنصوص ، وأن الالتزام بهذا المعنى يتضمن طرفين أو يمتد على جبهتين :

أولاً - الأخذ بالنصوص الموافقة للقواعد .

وثانيًا - تأويل النصوص المخالفة للقواعد تأويلاً يبعد بها عن التأثير في القواعد ذاتها ؛ إذ يفسرها ويصوغها بشكل ينأى بها عن معارضتها ، أو يضعف من قيمة هذه المعارضة ويلغى أثرها .

ولذلك يستخدم النحاة في التأويل أساليب ثلاثة لتحقيق هاتين الغايتين : الأسلوب الأول - ومضمونه ادعاء قصور النصوص كميًا عن الأخذ بها في مجال التقعيد .

والأسلوب الشاني - ومفهومه وجود اختلاف نوعى بين النصوص يقصر بعض الظواهر على بعض أنواع منها .

والأسلوب الثالث - يقضتى إعادة صياغة التركيب ليظهره بصورة لا يتعارض فيها مع القواعد .

ودراسة كل أسلوب من هذه الأساليب الثلاثة يوضح إلى حـد كبير أبعاد ظاهرة التأويل في النحو العربي تطبيقًا ، وآثارها في هذا النحو مادة ، وهو الجانب المكمل لتأثيرها في منهج النحو فكرًا ووضوحها في هذا المنهج فلسفة.

\* \* \*

الفصل الثانى أساليب التأويل النحوى «دراسة في المفاهيم»

# الفصل الثاني أساً ليب التأويل النحوى « دراسة في المفاهيم »

# الأسلوب الأول : دعوى القصور الكمى :

محور فكرة القصور الكمي عند النحاة يرتكز على أساس عدم كافية النصوص كميًا لاستخلاص القاعدة منها ، وبناء الأحكام عليها . ولا يجد النحاة تناقضًا بين رفض بناء القواعد على بعض النصوص ، وبين ما تقرر عندهم أصلاً من أصول بحثهم وهو اعتماد النصوص كلها المنسوبة إلى عصر الاستشهاد ؛ فإنهم يتصورون أن الأخل بكل النصوص المروية عن ذلك العصر في مجال التقعيد حقيقة لا تقبل الشك، ولكن من الضروري أن يحدث نوع من تصنيف الظواهر في هذه النصوص ؛ إذ من المستحيل أن تبنى القواعد على النصوص المأثورة عن ذلك العصر كلها - وهذا موقف طَبَعي مع اختلاط مستويات النصوص وعدم انتمائها إلى مستوى واحد في الأداء - ومن ثم كان من الضروري عندهم أن يبنوا قواعدهم على بعض النصوص دون بعض ، وأن يقبلوا - في الوقت نفسه - ذلك البعض الذي لم يبنوا عليه قواعدهم جزءًا من الحصيلة اللغوية ، التي ينبغي الحفاظ عليها ، ولكن لا يجوز البناء عليها ، أي يمتنع تنميتها . وقد تأكد هذا الموقف في مرحلة تالية ، حين استمد النحاة قواعدهم من فكرة القياس الشكلي وبتطبيق قواعده ، فقد أخذوا من النصوص بما يوافق القواعد التي أسلمتهم إليها الأقيسة ، وأما بقية النصوص فقد التزموا بالمحافظة عليها جزءًا من التراث اللغوى، ولم يجيزوا مراعاتها في الأقيسة والقواعد . وبذلك تأكد ذلك الأصل من أصول التفكير النحوى في موقف النحاة من هذا النوع من النصوص وهو «وجوب حفظها وعدم جواز القياس عليها» (١).

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/ ٩٩ ، ١١٧ ، الاقتراح (ط٢) ٧٨ - ٩٩.

وقد عير النحاة عن هذه الفكرة باصطلاحات متعددة أهمها: القليل، والنادر ، والشاذ ، وتقابل الاصطلاحات التي استخدموها للدلالة على صلاحية الكم للبناء عليه و هي : المُطَّرد ، والشائع ، والعالب ، و الكثير . وقد كان تعدد الاصطلاحات الدالة على القصور الكمى أو الكثرة الكمية سببًا من أسباب إصابة البحث النحوي بكشير من الاضطرابات ، بل لعله أهم هذه الأسباب جميعًا؛ فليس في التراث النحوى تحديد دقيق لهذه الفكرة .. وكل ما فتيه بضعة نصوص مبتسرة فضفاضة لا تقدم معيارًا سليمًا للكم قلة وكثرة ، مثال ذلك ما نقله السيوطي عن ابن هشام من نحو «اعلم أنهم يستعملون غالبًا وكشرًا ونادرًا وقليلاً ومطردًا . فالمطرد لا يتخلف ، والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف ، والكثير دونه ، والقليل دون الكثير ، والنادر أقل من القليل الم (٢). ومـــثل هذا الكلام إن دل على نوع من الترتيب في علاقة كل مصطلح منه بالآخر فإنه لا يتضمن تحديدًا لهذه المصطلحات . كما لا يتضمنه أيضًا ذلك المثال الذي قصد به ابن هشام إلى توضيح هذه المصطلحات ، وهو أن العشرين "بالنسبة إلى ثلاثة وعشريسن غالبها ، والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب ، والثلاثة قليل والواحد نادر" (٢). فإن هذا المثال بدوره لا يوضح ، بل - على العكس - يحتاج إلى توضيح ؟ فقد سكت أولاً عن المطرد ، ولعله يكتفى بما ذكره أولاً من عدم تخلف، ثم إنه - ثانيًا - لم يضع حدًا أدنى وأقصى ، بل اعتمد على أمثلة تقريبية ، وهي أمثلة لا تصلح لوضع أسس علمية تتسم بالدقة لتقويم النصوص ، من حيث تضافرها على أداء ظواهر بعينها أو اختلافها عليها وتنافرها فيها . ولذلك فإن من الممكن قصور الاصطلاحات في بعض الحالات. ومن ذلك أن المثال السابق - الذي ذكره ابن هشام - جعل حد الكثرة قرابة سبعين في المائة ، وجعل حد القلة يعادل قرابة خمسة عشر في المائة ، دون أن يجعل لما بين هذين الاصطلاحين اصطلاحًا يبل على درجة الكم قبولاً أو رفضًا ، أي كفاية أو قصورا.

<sup>(</sup>٢) المؤهر ١/ ٢٣٤ ، وانظر أيضًا التكملة (مخطوط) ٨٣ ، ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان .

والواقع أن هذه المحاولات المختلفة للفصل بين مضمون كل اصطلاح من هذه الاصطلاحات ومضمون غيره ، ثم تحديد علاقة كل واحد منها بصاحبه ، ظلت محصورة في دائرة الفكر النظرى المجرد ؛ فإن الموجود بالفعل في التراث النحوى واللغوى ينتج عكس ذلك ، وهو تداخل هذه المصطلحات وتشابك علاقتها ، وبل ترادفها أحيانًا للدلالة على حالة واحدة ، ومن ذلك - مثلاً - ما روي من أن الأصمعي كان ينكر تأنيث لفظ زوج ويجعل من قبيل النادر قول عبدة ابن الطبيب (٤) :

ولقد علمت بأن قصرى حفرة غبراء يحملني إليها شرجع فبكي بناتي شجوهن وزوجتي والطامعون إلى ثم تصدعوا

ويجعلها غيره من قبيل القليل ، لا النادر ، ويُخَرِّج عليه بيت الفرزدق (٥) : وإن الذي يسعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشرى يستبيلها وواضح من هذا المثل وجود تداخل بين معنيي الندرة والقلة .

ولكن التداخل ، أو التطابق ، لا يقتصر على هذا النحو الذي يختلف أطرافه بين القائلين به من النحاة ، بل يتجاوزه إلى العالم الواحد ، ومن ذلك مثلاً ما ذكره ابن يعيش من أن حذف صلة الموصول الاسمى شاذ في القياس والاستعمال جميعًا ، ثم يعلل له بقوله : « أما قلته في الاستعمال فظاهر ، وأما في القياس فلأن الصلة هي الصفة في المعنى . . . إلخ» (٢) .

وواضح من هذا النص اتحاد دلالة القلة والشذوذ .

ورد الاحتجاج بالنصوص المخالفة للقواعد - بدعوى قصورها كمّا عن التأثير فيها - شائع في البحث النحوى ؛ إذ يستد بين تجمعاته المختلفة ومدارسه

<sup>(</sup>٤) النوآدر ٢٣، المزهر ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) المزهر ١/ ٢١٥ ، ديوان الفرزدق ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل ٢/ ١٥٣.

المتعددة. فإن من أيسر الأساليب عند النحاة اللجوء إلى هذه الدعوى ليصلوا منها إلى قصر ما في هذه النصوص من خصائص عليها ، وبذلك تسلم قواعدهم، في تصورهم ، من المعارضة .

\* \* \*

### الأسلوب الثاني: دعوى الاختلاف النوعي:

محور هذا الأسلوب من أساليب التأويل في النحو العربي هو وجود فوارق نوعية بين النصوص وليست كمية خالصة كالأسلوب الأول . ولكن ما يقتضيه هذا الأسلوب من تفرقة لا ينهض على دعائم موضوعية تتسم بالاطراد ، وإنما يرتكز حينًا على ادعاءات ذاتية لا تتصف بالموضوعية . وحينًا آخر يعتمد على لحظ بعض الخصائص الموضوعية بصورة عارضة ، ومن ثم فأنها لا تتصف بالاطراد ولذلك فإنها لا تفيد غير المريد من الاضطراب في البحث النحوي والخلط في تناول الظواهر اللغوية .

ذلك أن أهم أسباب التفرقة النوعية بين النصوص في البحث المنحوى أمران: أولها: الاختلاف في درجة فصاحة النصوص . والثاني : الاختلاف في البجنس الأدبى الذي ينتمى إليه النص . ودرس النحاة لكلا هذين السببين لا يتسم بالموضوعية . وترجو أن يتضح ذلك من عرضنا لحصيلة ما ذكره النحاة في كل من هذين السببين .

#### الاختلاف في درجة الفصاحة:

يتصور النحاة أن ثمة فارقًا حاسمًا بين نوعين من النصوص: نوع يتصف بالفصاحة ، وآخر ينحط عنها ويفتقر إليها . ويرى النحاة أن السبب في سلب الفصاحة عن بعض النصوص يرتد إلى والحد من ثلاثة :

الأول: أن يكون النص ضعيفًا ، ويعرفونه بأنه الما انحط عن درجة الفصيح (٧) . ولا يعنى هذا التعريف في الحقيقة شيئًا غير اختلاف مستوى

الضعيف والفصيح في الدرجة ، لكن ما أبعاد هذا الاختلاف بين الضعيف والفصيح ؟ وما المقاييس العلمية التي يقاس إليها هذا الاختلاف ؟ إنه لا يكاد يوجد في تراث النحويين في الإجابة على هذه الأسئلة سوى بعض الإجابات العامة الفضفاضة ، التي لا تتسم بالدقة . ومن ذلك ما نقله السيوطي من كون النص حوشيًا ، أو غريبًا ، أو شاردًا ، أو شاذًا ، أو نادرًا (^) . وهذه - بدورها - لا تحديد لها .

فإن الوحشى من الكلام «وحشيه وغريبه» (٩) « أى ما نفر في السمع» . «وعلى هذا إذا كانت اللفظة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز أو الأعرابي القح ، فهي وحشية» (١٠).

والغرائب جمع غريبة ، والغريب من الكلام بمعنى الحوشي (١١).

والشاردة - أيضًا - بمعناها - وقد قابل صاحب القاموس بها الفصيح حيث قال : المُعْرِبًا عن الفُصُح والشوارد (١٢).

والنوادر - أيضًا - من : ندر الشيء يندر ندورًا : سقط وشذ (١٣).

وواضح أن هذا النمط من التناول وإن كان له دلالته التاريخية (١٤) فإن قيمته العلمية الموضوعية محدودة إلى أبعد الغايات . ذلك أنه يخلط بين القصور الكَمِّيُّ والاختلاف النوعي ، ويجعل الاختلاف النوعي يعود في بعض صوره إلى القصور الكمي ، ومن ذلك كونه جعل من قبيل الاختلاف النوعي الاتصاف

<sup>(</sup>٨) انظر: المزهر ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٩) انظر : الصحاح للجوهري : القاموس للفيروزبادي ، المزهر للسيوطي ١/٢٣٣.

<sup>(</sup>١٠) المزهر ١/٣٣/١ عن العمدة .

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٢) مقدمة القاموس المحط ١٠/١.

<sup>(</sup>١٣) لسان العرب ٧/ ٥٢.

<sup>(</sup>١٤) يستمد هذا التناول قسيمته التاريخية من كنون مقاهيمه قد أصبيحت محور علم من أهم العلوم العربية ، وهو علم البيان .

بالشذوذ أو الشرود أو الندرة ، مع أن من الممكن - في نظر النحاة أنفسهم - أن تكون النصوص شاردة أو شاذة أو نادرة وأن تتصف بالفصاحة في الوقت نفسه . ثم إن هذا التناول - فوق خلطه بين القصور الكمي والاختلاف النوعي - لم يقدم أساسًا موضوعيًا سليمًا لدعوى الاختلاف النوعي ذاتها .

والثنانى: أن يكون النص مُنْكُرًا ، ويكتفى النحاة فى تحديد خصائص المنكر بأنه الضعف من الضعف وأقبل استعمالاً (10). وكأن النحاة يقصدون إلى أن المنكر يتصف بالانحطاط عن الفيصيح فى الاستعمال فضلاً عن انحطاطه عنه فى الدرجة . وكأن هذا الفارق يكفى عندهم لتمييز النصوص التي يؤولها النحاة بدعوي كونها منكرة عن تلك التي يتناولها التأويل بدعوى القصور الكمى وحده . ولكن هذا كله - كما أشرنا منذ قليل - لا يقدم أساساً صلبًا للبحث العلمى ، فإن الانحطاط فى درجة الفصاحة حكم لا يمتد عند النحاة عن أسس محددة ولا يرتكز على حقائق ثابتة . وكذلك الأمر فى قلة الاستعمال أيضاً ، فإنها لا تعتمد على مقاييس موضوعية . ومن ثم يظل الأمر كله مجرد دعوى تطلق دون سند يفيد البقين . وبذلك يضيف المنكر إلى الضعيف مجالاً جديداً من مجالات الأحكام الذاتية فى البحث النحوى

أما الشالث: فهو أن يكون النص متروكًا . وقد عرف النحاة المتروك من النصوص بأنه «ما كان قديمًا من اللغات ثم تُرك واستُعمل غَيْره هما النوع من النصوص يجب الأخذ به في نظر النحاة (١٧١)، ولهذا يجب تأويله إذا خالف القواعد ؛ لأنك إن «لم تأخذ بها دخل عليك الشك في لغة من تستفصحه ، ولا تنكر شيئًا من لغته مخافة أن يكون فيها بعض ما يخفي عليك فيعترض الشك على يقينك ، وتسقط بكل اللغات ثقتك «(١٨)». وقد أخذ ابن جني على بعض النحاة

6 2000

<sup>(</sup>١٥) المزهر ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق .

<sup>(</sup>۱۷) الخصائص،

<sup>(</sup>١٨) الخصائص ٢/ ٢٧ - ٢٨.

إغفالهم التداخل بين اللغات في تناولهم بعض الموضوعات ، والمتروك بعض صور هذا المتداخل (١٩) كذلك علل بعض الظواهر اللغوية بدعوى الترك هذه، ومن أهم ما ذكره في هذا المجال تعليله ما يرد عن العربي مخالفًا لما عليه الجمهور ورده ذلك الاختلاف إلى كونه قد "وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها ، وعفا رسمها ، وتأبدت معالمها» (٢٠). ويورد على سبيل الاستدلال لما ادعاه ما روى عن عمر بن الخطاب ، إذ قال : " كان الشعر علم القوم ، ولم يكن لهم علم أصح منه ، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد ، وغزو فارس والروم ، ولهيت عن الشعر وروايته ، فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر ، فلم يتولوا إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب ، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل ، فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثيره المرام وقول أبي عمرو بن العلاء: الما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ، ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كُثير الله (٢٢). ولكن هذين النصين معًا لا ينتهيان إلي ما قرره ابن جني حين قال : «لسنا نشك في بُعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابني نزار ، فقل يمكن أن يقع شيد من تلك اللغة في لغتهم فيساء الظن فيه بمن سمع منه ، وإنما هو منقول من تلك اللغية الم (٢٣). وعلى الرغم من ذلك فإن النصوص الواردة عن السابقين من اللغويين تلتقي على حقيقتين:

أولاهما: وجود فوارق - صوتية وصرفية وتركيبية - بين العربية التي عرفها العرب قبل الإسلام وبعده ، تلك التي اتُخذت أساسًا للبحث اللغوى والتقعيد النحوى ، وبين اللغات السابقة عليها في كل العصور المظلمة التي لا

<sup>(</sup>١٩) الخصائص ١/ ٣٧٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲۰) الخصائص ۱/۲۸۱.

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ، وأنظر أيضًا المزهر ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢٢) المصدر نفسه والنص ببعض التغير الطفيف في المزهر ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٢٢) الجمائص ١/ ٢٨٦.

يعرف عنها تاريخ العرب كشراً . وإن قرر بعض الباحثين في كشير من التجوز أنها لغات عربية أيضًا (٢٤).

والثانية: أنه على الرغم من الدثار تلك اللغات فإنها قد خَلَّفَت في العربية المعروفة بعض الآثار في الصيغ والتراكيب. ولكن لا سبيل إلى القطع بصورة علمية بنوع هذه الآثار لافتقارنا إلى الوسائل التي تفيد التعرف على تلك اللغات وإدراك خصائصها صوتيًا وتركيبيًا.

# الاختلاف في الجنس الأدبي:

السبب الثانى من أسباب الاختلاف النوعى بين النصوص هو الاختلاف فى البحنس الأدبى الذى ينتمى إليه النص ، وقد فرق النحاة بين جنسين أدبيين هما : الشعر والنثر ، وجعلوا محور التفرقة هو النظم ، أى وحدة الوزن والروى معًا ، ومن ثم أباحوا للناظم صورًا من التجوز لم يبيحوها للناثر ، ومن ثم إذا وجدوا فى النصوص المنظوم ما يخرج بها فى بعض الأحيان عن القواعد الملتزمة ردوا أسباب الاختلاف بينها وبين القواعد إلى طبيعتها ، وقطعوا أن هذه الطبيعة - بما تتطلبه من جهد خاص فى الصياغة - اللفظية - كانت السبب المباشر فى انفلات هذه النصوص من أسر القواعد .

وقضية الاختلاف بين الأجناس الأدبية من الناحية اللغوية ترتكز على أسس موضوعية ، ولكن النحاة لم يستطيعوا من أن يصلوا بهذه القضية إلى غايتها الصحيحة ؛ إذ قرروا أن ما يختلف فيه النظم عن النثر يعد من قبيل «الضرورة الشعرية» ، وذلك غير صحيح ، بل إنه يتناقض مع ما قبره هم أنفسهم من أن طبيعة الشعر تختلف في الأداء اللغوى عن طبيعة النثر ، وإذا كان الاختلاف بينهما يرتد إلى طبيعة كل منهما فإن من الخطأ البين أن نحكم على نتائج هذا الاختلاف "بالضرورة" .

<sup>(</sup>٢٤) انظر : الصاحبي ٢٢، الخصائص ٢/١٨.

التعبير بالضرورة إذن عن طبيعة الفوارق الموضوعية بين الشعر والنثر تعبير لا يتسم بالدقة علميًا ؟ إذ لا يلم بمضمون هذه الفوارق ولا يشير إليها ، بل على العكس من ذلك قد يوحى بتفسير هذه الفوارق تفسيرًا خاطئًا ، وذلك ما حدث بالفعل من بعض النحاة الذين تصوروا أن معنى الضرورة يرتبط بالقهر والاضطرار وأن ذلك يستلزم نفى الاختيار من الشاعر في صياغته الشعرية . فلا يكون مضطرًا إلا إذا ألغيت إرادته إلغاء بحيث لا يكون أمامه مفر من التعبير «بالضرورة» (٢٥).

ولم يثر لفظ الضرورة هذا الخطأ في تصور ظاهرة الاختلاف النوعي بين هذين الجنسين الأدبيين في أذهان بعض النحويين فحسب ، بل ترك آثاره في الوضع الكلى للظاهرة في التقنين النحوي بأسره ؛ إذ تقرر نحويًا قصر ما سمى بالضرائر على المروى منها عن عصر الاستشهاد ، وهو ما اصطلح عليه النحويون بقولهم : «الضرورة رخصة» و«الضرائر سماعية» (٢٦٠). ولا خلاف بين النحويين في هذا الحكم الذي يمتد في حقيقته عن تصور الضرائر على أنها شذوذ عن القواعد النحوية الملزمة ، ومن ثم يجب أن تظل محصورة في أضيق نطاق ممكن ، ولا ينبغي أن تُنمَّى بالبناء عليها . وقد سبق أن أوضحنا موقف النحاة بالتفصيل في هذه القضية (٢٧٠) ، وهو موقف يتجلى فيه سوء الفهم الذي أسلم إلى الخطأ ، ومرد ما فيه من خطأ إلى أن النحاة بعد أن أدركوا حقيقة موضوعية ثابتة - وهي الاختلاف بين الشعر والنثر - ضلوا عن فهمها على وجهها وإدراك طبيعتها ، على حقيقتها ، فغشلوا في التقنين لها تقنينًا يعبّر عنها . فإن الاختلاف بين هذين هذين

<sup>(</sup>٢٥) انظر الصرائر ٦٠١، ٢٠١، داعي الفلاح ٤٢أ، شرح التسهيل (مخطوط) جزء غير مرقم .

<sup>(</sup>٢٦) انظر: الأشباء والنظائر ١/ ٢٢٤، مغنى اللبيب ٢/ ٥٩٣ ، حاشية الدسوقى على المغنى ٢/ ١٩٥ ، واشية الدسوقى على المغنى ٢/ ١٩٥ ، ١٩٥ ، حاشية الأمير على المغنى ١/ ١٥١ ، الاقتبراح (ط٢) ١١ ، داعى الفلاح ٣٩٠ ، فيض نشر الانشراح ٩٥، ارتشاف الضرب ٣٨١ ، المسائل العسكريات ١٣٤ ، اللباب ٣٤٨ ، شرح الجمل ١٤٨ ، شرح حدود الفاكهى ٢٩ ، إصلاح الخلل ٧٣ ، المحصول ٧٩٦ ، شرح الفصول ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢٧) انظر : الفصل الشاني من الباب الأول من هذه الدراسة ، وأيضًا التأويل في النحمو العربي ، بحبّ منشور بمجلة التربية ، العدد الثاني .

الجنسين الأدبيين اختلاف يقوم على ركائو موضوعية فنيًا ، وأساليب التغبير الفنى تختلف فى كل جنس منها حتى أنه يمكن أن يقال إن الأساليب الفنية الشعرية لا تصلح للأساليب الفنية النثرية وأن العكس صحيح أيضًا ، فلا تصلح أساليب النثر للتعبير عن المفاهيم الشعرية ؛ ذلك أنه إذا كان القصد من استخدام الأساليب النثرية توصيل مفهوم معين إلى السامع أو القارئ ، فإن الشعر لا يهدف إلى تحقيق شيء من ذلك ، فالصور الشعرية ليست وسيلة ، بل يمكن أن يقال إنها غاية فى ذاتها (٢٨) ، إذ بدونها يفقد الشعر جزءًا جوهريًا من بنيته . وإذن فاللغة تختلف إلى حد كبير بين الشعر والنثر ، وما يتصوره النحاة العرب من أن الأساليب اللغوية التي تُفَعِدُ للنثر يمكن أن تصلح مقايس للشعر تصور واهم ؛ إذ للشعر لغته المعبرة عن خصائصه ، ومن ثم فإن له قواعده التركيبية التي لا تخضع لغته لسواها ، والتي تنسم بالضرورة بسمتين : أولاهما الاتساق مع مضمونه ، والشائية الحرص على وجود لون من الإيقاع فيه ، وكلا الأمرين يعكس الحياة الاجتماعية والفكرية وما يجد فيها ، والإيقاع بدوره يشغير ليصور يعكس الحياة الجديدة في الفكر والواقع معًا .

#### \* \* \*

### الأسلوب الثالث: دعوى إعادة صياغة التركيب :

ثالث الأساليب التي لجأ إليها النحاة لتأويل النصوص لا يقف عند قلة النصوص على نحو ما ذكر الأسلوب الأول ، ولا يقتصر على التفرقة النوعية كما فعل الأسلوب الثاني ، وإنما يتوهم أبعادًا في النص الموجود لا وجود لها فيه ،

<sup>(</sup>۲۸) الواقع أن قضية الهدف من الشعر إحدى القضايا التي تشير خلافًا حادًا بين النقاد تبعًا لاختلاف مدارسهم النقدية ، ولكن لا خلاف بينهم جميعةًا حول طبيعة لغة الشعر وتميزها من لغة التثر. انظر مشلاً : النقد الأدبي الحديث ٣٨٤ - ٣٨٧ ، قواعد النقد الأدبي ٣٩ - ٤٥ ، ما الأدب ٩ - ١٧٠ .

ويسبغ عليه من الخيال صورة تلبي كل ما تحتاج إليه القواعد ، وتفي بكل ما تفرضه الأحكام . وبهذا الأسلوب تجاوز التأويل كل مدى موضوعي ، وانفلت من كل مقياس علمي ، وانطلق النحاة من خلاله يصححون كل ما يؤخذ عليهم من قواعد ونصوص معًا . ومن ثم فإن هذا الأسلوب - وهو أخطر أساليب التأويل النحوى وأبعدها أثرًا - يفتقد الأساس الموضوعي ونقطة البدء العلمية التي بدأ منها الأسلوبان الأخران . وإذا كان الخطأ في الأسلوبين السابقين واضحًا لأنهمان لم يلتزما بقواعد محددة ومقاييس ثابتة تكشف عن كمية النصوص أو نوعيتها ، فإن الخطأ هنا أكثر وضوحًا وأعمق أثرًا لأنه يفقد أيضًا الأساس العلمي الذي يبدأ منه حين يفترض - بادئ بدء - أن وراء النص الموجود تركيبًا آخر ، وأن هذا التركيب الذي ليس له وجود هو الأصل ، وهو محور التقعيد ، وبهذا يصل الخيال النحوى إلى إهمال الحقائق العلمية البديهية ، التي تجعل من تحليل الموجود بالفعل في النصوص هدف البحث اللغوى ، وأسلوبه في التقنين النحوى.

وأشكال هذا الأسلوب من أساليب التأويل تتنوع ؟ إذ منها: الحذف . والزيادة ، والتقديم ، والتأخير ، والحمل على المعنى ، والتحريف (٢٩). ومنها أيضًا التقدير ، والاتساع ، والإضمار ، والاستتار ، والفصل والاعتراض ، والتعليق والإلغاء ، وغلبة الفروع على الأصول ، ورد الفروع إلى الأصول . وتحليل هذه الأشكال المختلفة يوضح إلى أبعد حد الأبعاد الحقيقية التي وصلت إليها ظاهرة التأويل في التراث النحوى . وسنحاول في هذا الفصل الوقوف على المفاهيم النظرية التي انطلق منها النحاة لتطبيق هذه الأشكال ، تاركين دراسة صورها التطبيقية للفصل التالي .

# أولا - الحدف والتقدير:

دعوى الحذف مظهر من مظاهر التأويل ، وهي كغيرها من صور التأويل تنبع من محاولة النحاة تصحيح النصوص التي يجب قبولها والتي لا تفي في

الوقت نفسه بما تفرضه القواعد من أحكام . والحذف يتم بافتراض أبعاد في النص غير موجودة فيه ، ويصل النحاة من هذا الافتراض إلى موقف يتصورون أنه يوفق بين الشروط التي تفرضها القاعدة النحوية ، وبين النصوص التي تتجافى عن تلك الشروط ولا تطبقها .

ويرى ابن السراج أن الحذف يختص بحالة إسقاط العامل وإبقاء المعمول على ما كان له من حكم إعرابي ، فإذا تغيّر الحكم الإعرابي بعد الحذف دل عليه باصطلاح آخر هو (الاتساع) ، ويقول : «الاتساع ضرب من الحذف ، إلا أن الفرق بينهما أنك تقيم المتوسعة فيه مثقام المحذوف ، وتعربه بإعرابه ، وفي الحذف تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله في الإعراب ، والاتساع العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف ، أو الظرف مقام العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف ، أو الظرف مقام العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف ، أو الظرف مقام الاسم »(٣٠٠).

ولكن كثيراً من النحاة يستغنون عن هذه التفرقة التى ذكرها ابن السراج ؛ ويجعلون الحذف يشمل حالتى تغير المعمول وبقاءه على ما كان له من وضع اعرابى ، ولعل فى كلام ابن السراج نفسه ما يبرر مثل هذا الموقف ؛ فإنه يعترف صراحة بأن « الاتماع ضرب من الحذف » ، وبناء على هذا يعنى الحذف إسقاط بعض الصيغ الموجودة فى النص ، سواء بقى التركيب بعد الحذف على ما كان له من إعراب ، أو تغيرت حركته لتتناسب مع وضعه الإعرابى الجديد .

والحذف - بهذا المفهوم له - يلتقى بالتقدير في مواضع محددة ، ذلك أن التعدير في التراث النحوى يقال في حالات ثلاث : الأولى تقدير الحركة الإعرابية ، والثانية تقدير الجملة وما فوقها ، والثالث تقدير بعض أجزائها . والحذف والتقدير يتفقان في الحالتين الأخيرتين ، ويختلفان في بعض جزئيات الأولي - إذ أن تقدير الحركة الإعرابية يمتد من المفردات إلى الجمل ، ومن المعربات إلى المبنيات . ومعنى هذا أن بين الحذف والتقدير اختلافًا واضحًا في

<sup>(</sup>٣٠) الأشباه والنظائر ١٣/١.

المضمون وإن اتفقا في بعض المسائل ؟ إذ التقدير يضدق على حالات لا حذف فيها . بل كل ما فيها هو افتراض إعادة صياغة المفردات أو الجمل ، وسبكها من جديد ، بهدف تصحيح الحركة الإعرابية .

وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإن من الميسور أن ننظر إليهما معًا على أنهما ظاهرة محددة المضمون متسقة التأثير ، وترتكز هذه النظرة أساسًا على التلازم الضرورى بين الحذف والتقدير ؛ فإن الحذف ليس إلا تقدير ما لا وجود له في اللفظ ، كما أن التقدير - في مجاله الرئيستي - ليس إلا حذف بعض أجزاء التركيب في نظر النحاة ، وبهذا المفهوم نفسه يضم الحذف والتقدير ما يعرف بالتعليق ؛ فإنه في تصور النحاة ليس إلا حذف الحركة الإعرابية لفظًا من آخر المعمول ، وبهذا المفهوم نفسه يأم ما يشمل الإضمار والاستار؛ إذ أن في كل منهما تقدير ما لا وجود له في ظاهر النص اللغوى .

وبهذا نصل إلى أن ظاهرة (المحذف والتقدير) تشير في البحث النحوى إلى أسلوب محدد من أساليب التأويل ، يرتكز على دعوى إعادة صياغة المادة اللغوية، ويبنى هذا الدعوى على تصور سقوط بعض أجزاء هذه المادة ذاتها من التركيب .

### ثانيًا - الزيادة ،

فى مقابل دعوى الحذف والتقدير ابتكر النحاة أسلوبًا ثانيًا مكملاً هو ما يصطلحون عليه بالزيادة. وهذا الأسلوب ينطلق من المنطلق الذي ابتدأ منه الحذف والتقدير ، وهو دعوى إعادة صياغة المادة اللغوية ، ولكنه مع ذلك ينبني على ركائز تختلف - تطبيقًا - عن ركائز الحذف ، وأهم هذه الركائز أن النص اللغوى يشمل بالفعل صيغًا زائدة من الناحية التركيبية ، وإن لم ينطبق عليها وصف الزيادة دائمًا من حيث أداؤها للمعانى .

#### ثالثًا - التحريف:

اصطلاح (التحريف) في التراث النحوى يدل على معنى غير ما يفهم منه إذا استخدم مع كلمة «التصحيف» ؛ فإن اصطلاح : (التحريف والتصحيف) يُقْصَدُ به

ما يحدث في النصوص اللغوية من أخطاء نتيجة لعدم ضبط رواتها وكتّابها وما يحدث عن الكتابة بالذات من إيهام (٣١). واصطلاح (التحريف والتصحيف) بهذا المعنى شائع في التراث العربي كله ، لأنه يتصل بالنصوص ، وهي محود دراساته بأسرها .

أما اصطلاح (التحريف) فمقصور على البحث النحوى ؛ لأنه لا يتصل بالنصوص وإنما يرتبط بالتحليل اللغوى لها ، وبما يحدث في صيغها وتراكيبها من تغيرات صوتية وصرفية بصفة خاصة ، ولذلك فإنه يدل على هذه التغيرات التي تحدث في الصيغ والتراكيب عند إعادة تقليبها أو تركيبها ، كما يتضمن في الوقت نفسه - النظام أو النظم التي تحكم هذه التغيرات ، والذي يتوصل إليه من تحليل مفردات التراكيب

ومن الأمثلة التي توضح هذا المعنى المقصود بالاصطلاح ، أن النحاة يجعلونه المختص بتحليل العلاقة التي بين (بل) و (بن) . وبين (ثم) و(فم) . وبين (سو) أفعل و(سف) أفعل و(سوف أفعل) . وبين (رُبَّ) ثقيلة ، ومخففة في نحو قول أبي كبير الهذلي (٣٣):

أَزْهَيْ رُ إِنْ يَسْبِ القَلْ اللهُ فِإِنه رُبُ هَيْضَلَ لَجِبِ لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ

والأساليب الثلاثة السابقة هي أهم الطرق التي لجأ إليها النحاة العرب لتأويل النصوص المخالفة لقواعد التصرف الإعرابي .

# رابعًا - التقديم والتأخير والفصل:

التقديم والتأخير والفصل أهم الدعاوي يلجأ إليها النحاة لتأويل النصوص المخالفة لقواعد الترتيب ، وهذه الدعاوي ترتكز على تصور خاص للنصوص لا يتناول فيها خصائصها الموجودة بالفعل ، وما تكشف عنه هذه الخصائص من

<sup>(</sup>٣١) الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٣٢) انظر·: الخصائص ٢/ ٣٦١ - ٤٤١ . . .

<sup>(</sup>٣٢) انظن : ديوان الهذليين ١٩٩٨.

نظم محددة في العلاقة بين الصيغ من حيث الرتبة والترتيب والتوالي جميعًا ، وما تكشف عنه من اختلاف بينها وبين القواعد المنظمة لها في النحو . وإنما يبدأ من العكس ، أي من القواعد وما تفرضه من النظام بين أجزاء التركيب .

ودعاوى التقديم والتأخير والفصل قد تكون وسائل مستقلة لإعادة صياغة المادة بغية تأويلها ، وقد تكون مشتبكة أو متضلة بأسلوب أو أكثر من أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد التصرف الإعرابي ، تبعًا لنوع مخالفة النصوص ذاتها لقواعد الترتيب وحدها ، أو لها ولغيرها من القواعد المنظمة لظاهرة التصرف الإعرابي أيضًا .

# خامسًا - الحمل على المعنى:

هذا الأسلوب هو أهم أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق. وهو بدوره يبدأ من الأحكام المأخوذة عن القاعدة ومحاولة إسباغها على النص ، ويعتمد في ذلك على بعض القواعد التي تنظم العلاقة بين النص والقاعدة لتنتج أثرها في مجال التطبيق ، وقد تركت هذه القواعد آثارًا عميقة الغور في التراث النحوى ، ومن ثم قرر ابن جنى أن هذا الأسلوب يدل على اغور من العربية بعيد ، ومذهب نازح فسيح ، قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورًا ومنظومًا ، كتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث ، وتصور معنى الواحد في الجماعة ، والجماعة في الواحد ، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعًا »(٣٤).



من هذا العرض الموجز تتأكد حقيقتان واضحتان :

الحقيقة الأولى: أن التأويل بواسطة الأشكال المختلفة لدعوى إعادة صياغة التركيب يقابل القواعد النحوية الموضوعة لتقنين الظواهر اللغوية ، فإن أساليب

<sup>(</sup>٣٤) الخصائص ٢/ ١١٤.

"الحذف والتقدير" و"الزيادة" و"التحريف" تتناول النصوص التي تخرج على ما وضع لظاهرة التصرف الإعرابي من قواعد ، وبصفة خاصة ما تفرضه نظرية العامل من أحكام . أما أساليب "التقديم" و"التأخير" و"الفصل والاعتراض" و"غلبة الفروع على الأصول" فإنها تنصب على النصوص التي تتجافي عن القواعد النحوية الموضوعية لظاهرة الترتيب . أما "رد الفروع إلى الأصول" و"الحمل على المعنى" فهما أهم الوسائل التي استخدمها النحاة لتأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق .

والحقيقة الثانية: أن هذه الأشكال المختلفة تقطع بصورة حاسمة بأن النحاة كانوا لا يبدءون - في محاولتهم تبرير الاختلاف بين القواعد والنصوص تسويغًا للقواعد ذاتها - من الواقع اللغوى وإنما من الصورة الخيالية لهذا الواقع ، ومن ثم لم يتناولوا الواقع كما هو ، وإنما تناولوه من خلال ما يبغه عليه التصور الممجرد له . وقد كانت نقطة البدء الخيالية هذه سببًا في انفلات أشكال التأويل النحوي من كل قيد ، بل في وقوعها في التناقض . فمن الممكن أن يتصور نقصان النص كما يمكن أن تتصور زيادته . ومن الممكن أن يدعى فيه التقدم وأن يدعى فيه التأخر ، فليس ثمة أساس موضوعي يحكم هذه الظواهر ويحدد وسائل تطبيقها . ولعل في وقوفنا على الصور التطبيقية لها ما يكشف عن مدى الفوضى التي أسلمت إليها مواقف النحاة من النصوص .

هذا هو موضوع الفصل التالي .



# الفصل الثالث أساليب التأويل النحوى «دراسة في الأشكال التطبيقية »

سنتناول في هذا الفصل تحديد المدى الفعلى لتأثير تلك المفاهيم النظرية ، وذلك بتحليل ما تركته تلك المفاهيم في التراث النحوى من آثار تعد تطبيقًا لها .

# أولاً - وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد التصرف الإعرابي ،

أبرز الوسائل التي لجأ إليها النحاة لتأويل هذا النوع من النصوص (المخالفة لقواعد التصرف الإعرابي) ثلاث وسائل ، هي :

الأولى: الحذف والتقدير.

الثانية : الزيادة .

الثالثة: التحريف.

وسنخص كل وسيلة من هذه الوسائل بالتحليل فيما يأتي من صفحات :

#### الحدف والتقدير:

تمتد ظاهرة الحذف والتقدير - بمفهومها الذي توصلنا إليه (١) - في النحو العربي على جبهة واسعة ، تبدأ من تقدير «الحركة الإعرابية» إلى أن تصل إلي تقدير «الجملة» و«التركيب» و«الكلام» ، وتضم فيما بين ذلك «أجزاء الجملة» ، سواء أُسند إليها أو كانت تكملة لهما ، وبذلك يمكن تصنيف المستويات التي تتناولها الظاهرة على النحو الآتي :

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٨١ - ٢٨٣ من هذه الدراسة .

- أ الحركة الإعرابية .
  - ب أجزاء الجملة .
- جـ الجملة والتركيب والكلام .

# (أ) الحركة الإعرابية:

تقدر الحركة الإعرابية في مواضع متعددة في النحو العربي ، منها ما يطرد ومنها ما لا يطرد ، كما أن منها ما تقدر جميع الحركات فيه وما تقدر بعض الحركات فيها ما يأتي : الحركات فيها ما يأتي :

أولاً - الجمل التي لها محل من الإعراب " إذ يحل محلها المفرد" (٢)، والأصل في المفرد أن تظهر الحركة الإعرابية في آخره .

# وهذه الجمل هي :

- الجملة الواقعة خبرًا ، وتقدر فيها حركة الرفع في بابي المبتدأ وإن ، وحركة النصب في بابي كان وظن .
- ۲) الجملة الواقعة حالاً ، وتقدر فيها حركة النصب ، نحو : ﴿وَلا تَـمْـنُـن تَسْتَكُثرُ ﴾ و ﴿ لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ .
- ٣) الجملة الواقعة مفعولاً ، وتقدر فيها حركة النصب إن لم تنب عن الفاعل (٣) نحو : علمت أن محمدًا قائم .
- ٤) الجملة الواقعة مضافًا إليها ، وتقدر فيها حركة النجر ، نحو : ﴿وَالسَّلامُ عَلَيَّ لَيُ عَلَيْ يَوْمُ وَلَدَتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) حاشية اللسوقى على المغنى ٢/ ١٠٦ ، وانظر معانى القرآن للفراء ، الجزء الأول . ومن الممكن أن يكون للجملة محل إعرابي وألا يحل محلها المفرد ، وذلك إذا كانت تابعة لجملة لها محل من الإعراب ، ويقع ذلك في بابي عطف النسق والبدل خاصة ، وهو ما سيشير إليه ابن هشام في الجملة السابعة .

<sup>(</sup>٣) تختص هذه النيابة بالقول وبابه ، نجو : (ثم يقال : هذا الذي كنتم به تكذبون).

- ٥) الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم وهي مُصَدَّرَةٌ بنالفاء أو إذا ، وتقدر فيها حركة الجزم ، نحو : ﴿ مَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ ﴾ و ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِئَةٌ بِمَا قَدَمَتُ أَيْديهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾.
- الجملة التابعة لمفرد . وتقدر فيها حركة الرفع ، في نحو : ﴿من قبل أن يأتي يوم لا ريب فيه ، وحركة النصب في نحو ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ ، وحركة الجر في نحو : ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ .
  الله ﴾ ، وحركة الجر في نحو : ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ .
- الجملة التابعة لجملة لها محل قبلها ، وتقدر فيها حركة الرفع في نحو: زيد قام أبوه وقعد أخوه ، وحركة الجر في نحو : ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ \* أَمَدُكُم بَأَنْعًام وَبَنِينَ \* وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* .

وقد أضاف ابن هشام إلى المواضع السابقة موضعين آخرين هما(٤):

- ٨) الجملة المستثناة ، نحو : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ \* إِلاَّ مَن تَولَّىٰ وَكَفَرَ \* فَيُعَذَّبُهُ ﴾ . وقد أسند إلى ابن خروف القول بأن (من) مبتدأ ، و(يعذبه الله) خبر ، وأن الجملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، واستأنس بقول الفرّاء في قوله تعالى : ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مَنْهُمْ ﴾ إن (قليل) مبتدأ حذف خبره، أي : لم يشربوا ، والجملة في محل نصب على الاستثناء (٥).
- ٩) الجملة المسند إليها ، نحو : تَسْمَعُ بالمعيدى خير من أن تراه ، على اعتبار أن تسمع قائمًا مقام السماع .

ثانيًا - المصدر المؤول، وتقدر فيه الحركات الشلاث على حسب موقعه الإعرابي، فتقدر فيه حركة الرفع في نحو: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ، وحركة النصب في نحو: أرفض أن يستهتر المسلم بالصيام، وحركة الجر في نحو: في أن تؤدى واجبك رضا الله عليك .

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي على المغنى ١٠٦/٢.

ثالثًا - الأسماء المقصورة ، وتقدر فيها الحركات الإعرابية الثلاث : الرفع والنصب والجر .

رابعًا - الأسماء المنقوصة ، ويطرد تقدير الحركة فيها في حالتي الرفع والجر .

خامسًا - الأسماء المبنية (١). وتقدر الحركات الإعرابية في جميع تلك الأنواع من الأسماء ، فلا يظهر منها شيء ، ومن ثم فإن وضع الكلمة منها في التركيب لا يتغير صوتيًا من حالة إعرابية إلى أُحرى ، وإنما يتغير في تقدير النحاة الذين يقررون أنه وإن بدا في الظاهر أنه لا يتغير فإن محله واجب التغير . ومن هذه الأسماء ما يطرد تقدير الحركات الثلاث فيها محلاً ، كما أن منها ما يتحتم تقدير بعض هذه الحركات دون بعض ، ومن ذلك ما ركب مرجيًا من الظروف والأحوال كما أن منها ما يبنى في بعض الأحوال ويعرب في غيرها ، كاسم لا النافية للجنس .

سادسًا - الفعل المضارع المبنى ، ويطرد عند النحاة تقدير الحركات الثلاث فيه ، سواء بنى على السكون أو على الفتح .

سابعًا - الفعل المضارع المعتل ، ويطرد تقدير حركتى الرفع والنصب في المعتل بالألف منه ، على حين لا يطرد التقدير في المعتل بالواو أو بالياء إلا في حركة واحدة هي حركة الرفع فحسب .

ثامنًا - في التعليق.

وتحليل تقدير الحركة في المواضع السابقة يكشف عن أن الأسباب الرئيسية لهذا التقدير تلتقي حول محور واحد ، هم القواعد الكلية التي لا تستند إلى أسس موضوعية ؛ فقد اضطر النحاة في سبيل تحقيق غايتهم من تعميم الأحكام لتتسم بالاطراد إلى إغفال كثير من الحقائق الموضوعية والتمسك بأوهام التأويل ، بل

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل هذه الأسماء في كتابنا: الطواهر اللغوية في التراث النحوي ٧٩ - ٨١.

واعتباره الأصل الذي يجب أن يراعي في التقعيد والتعليل جميعًا. ومن أوضح القواعد الكلية التي أسلمت إلى تقدير الحركة الإعرابية - كما تشير إلى ذلك المواضع السابقة - حتمية وجود الحركة الإعرابية في الكلمات المعربة فعلاً أو أصلاً ، بحيث إذا لم تكن الحركة ظاهرة وجب تقديرها . وهذه القضية أو القاعدة بعض ما تركته نظرية العامل في البحث النحوي من آثار ؛ إذ أن تقدير الحركة هو النتيجة النضرورية للطرف الثالث من أطراف العمل النحوي ، و هو وجود الحركة الدالة على العمل في آخر المعمول لفظًا أو تقديرًا(٧).

## (ب) أجزاء الجملة:

تتعدد مواضع حذف أجزاء الجملة وتقديرها عند النحاة ، حتى لا يكاد يوجد باب من أبواب النحو إلا يتصل به الحذف والتقدير في بعض جزئياته . والأبواب التي يُطِّرِدُ حذف بعض أجزاء الجملة فيها هي : المبتدأ والخبر ، والأفعال الداخلة عليهما، والمفاعيل ، والإضافة ، والموصول ، والقسم ، والشرط ، والعطف ، والعائد . ففي كل باب من هذه الأبواب يطرد حذف بعض أجزاء الجملة في مواضع منه ، حتى ليكون الحذف في مواضع بعينها أصلاً فيها (٨).

وتحليل الأجزاء المحذوف من الجمل في هذه الأبواب يكشف عن حقائق مهمة في البحث النحوى .

أولاها تتصل بما يدعى النحاة حذف من أجزاء الجملة، وأبرز ما يتأكد في هذا المحال أن دعوى الحذف تشمل أقسام الكلمة الثلاثة: الاسم والفعل والحرف، وأنها تتناول الاسم والفعل في مواقعهما الإعرابية المختلفة، كما أنه يشمل الحروف على تنوعها.

والثانية تتصل بالقواعــد الكلية التي تحكم جزئيات هذا النوع من الحذف . وفي هذا المجال نجد تأثيرًا عمينَ المدى لقاعدتين أو نظريتين :

<sup>(</sup>٧) انظر : الظواهر اللغوية في التراث النحوى ٩٠ .

<sup>(</sup>٨) انظر حذف أجزاء الجملة في : الحذف والتقدير في النحو العربي ٢٤٨ وما بعدها.

النظرية الأولى: مفهوم العمل النحوى الذى يقتضى بالضرورة وجود أطراف ثلاثة فيه . أولها العامل ، وثانيها المعمول ، وثالثها الحركة الإعرابية رمز تأثير العامل في المعمول ، فإذا لم يوجد في الجملة بعض هذه الأطراف تحتم – عند النحاة – تقدير ما لا وجود له منها ، ومن ثم إذا وجد النحاة عاملاً وليس له معمول قدروا له معموله، وإذا اجتمع عاملان وليس في الكلام سوى معمول واحد أعمل أحدهما فيه وقدر للآخر ما يعمل فيه ، وإذا وجد معمول ولم يكن ثم عامل قدر له عامله .

والنظرية الثانية: مضمون فكرة النحاة عن نظام الجملة ، هذا المضمون الذي يرتكز أساسًا على وجود الإسناد الذي لا يكون إلا بين اثنين : مسند ومسند إليه ، سواء كان المسند حدثًا أو علاقة ما يشير إليها الظرف والجار والمجرور ، ويدل عليها - عند النحاة - مُتَعَلَّقُهُما . وسواء كان المسند إليه اسم . ذات أو اسم معنى ، صريحًا أو مؤولاً .

وقد أثرت هذه الفكرة في جزئيات كثيرة في هذا النوع من الحذف ، حين وجد النحاة تراكيب عديدة تفيد فائدة يحسن السكوت عليها - وهي غاية الجملة عندهم - ولكن لا يتوفر فيها شرط الإسناد من لزوم وجود طرفين ، فلجأوا إلى تقدير المسند أو المسند إليه في هذا النوع من التراكيب .

### (ج) الجملة والكلام والتركيب:

اصطلاح التركيب هنا يعنى أكثر من جملة واحدة ، سواء أكان الزائد عن الجملة جزءًا من جملة أخرى أم جملة كاملة ، بشرط ألا يكون التركيب شاملاً الكلام كله . أى بحيث يكون مذكورًا في التركيب بعض أجزائه.

وأما اصطلاح الكلام فنطلقه - في هذا الموضع - على تقدير حذف كل جزئيات التعبير اللغوى ، سواء أكان جملة واحدة أم عددًا من الجمل ، بحيث لا يبقى من التعبير - عند النحاة - شيء ملفوظ .

يرى النحاة أن حذف الجملة مطرد في مواضع محددة ، تناولوها بالتفصيل في أبواب (٩) :

القــسم: حيث تحذف جملة القسم حينًا وجملة الجواب حينًا آخر.

والشرط: إذا تحذف جملة الشرط وحدها أو مع الأداة في مواضع، وجملة الجواب وحدها في مواضع، كما تحذف الجملتان معًا في مواضع.

والعطف : إذا يحذف المعطوف عليه وحده ، أو مع الأداة ، كما يحذف المعطوف وحده أو مع الأداة أيضًا .

والصلة : ولا خلاف بين النحاة في حذف متعلق الظرف المكاني والجار والمحمد والمجرور الواقع صلة وجوبًا ، ويصطلحون عليه بشبه الجملة . وأما حذف الصلة إذا كانت جملة فمن النحاة من قال به في مواضع، وخرج عليه عددًا من الأبيات (١٠).

والحال : إذ يحذف العامل فيه وحده أو مع صاحبه ، ولكلُّ مواضعُ يطرد فيها .

والمفعول به: إذ يحذف العامل فيه إما وجوبًا وإما جوازًا ، ولكلِّ مواضع يرد فيها.

والمصادر: إذ ينصب النحاة بعضها على تقدير ناصب محذوف ، وجوبًا أو جوبًا أو جوازًا ، ولكلِّ مواضع .

والظروف: إذ يتناول الحذف العامل فيها ، ولكن ليس لحذفه مواضع يطرد فيها وإنما يرتبط المحذف بدلالة القرينة عليه .

والظروف والجار والمجرور: إذ يحذف متعلقهما جوازًا حينًا ووجوبًا حينًا آخر، ولكلُّ مواضعُ يطرد فيها .

<sup>(</sup>٩) انظر مواضع حذف الجملة بالتقصيل في الحذف والتقدير في النحو العربي ٢١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) انظر: التصريح على التوضيح ١/١٤١، مغنى اللبيب ٢/ ١٢٥.

يرى النحاة أن حذف الكلام بأسره - بحيث لا يبقى منه عمدة ولا فضلة ، وبحيث يشمل في بعض الأحيان أكشر من جملة - يقع باطراد في مواضع خمسة (١١) :

١- بعد حروف الجواب، نحو:

قالوا : أخفت ؟ فقلت : إن وخيفتي ما إن نزال منوطة برجائي . ٢- بعد نعم وبئس ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ ﴾ .

٣- بعد حروف النداء ، نحو قوله تعالى : ﴿ يَا لَيْتَ قُوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ .

"وإنما كان هذا الموضع من قبيل حذف الكلام بجملته لأن المنادى عند سيبويه وجمهور البصريين مفعول به لأدعو مقدرًا ، فأصل (يا زيد) : أدعو زيدًا، ثم حذفت أدعو لزومًا لكثرة الاستعمال ودلالة النداء عليه ، فجزءًا الجملة - وهما الفعل والفاعل - محذوفان ، فإذا حذف المنادى أيضًا كان الكلام بجملته محذوفًا» (١٢).

٤- بعد إن الشرطية ، نحو قول رؤبة :

قالت بنات العم: يا سلمي وإن كان فقيرًا معدمًا ؟ قالت: وإن

٥- في تركيب شبيه بتركيب الأمثال مقصود به تأكيد النفي نحو: افعل هذا إما لا ، أي : إنَّ كنتُ لا تفعل غيره فافعله .

#### التركيب ا

حذف التركيب - بمفهومه الذي سبق - ليس له مواضع يطرد فيها ، ولكن خرج عليه النحاة عددًا من الشواهد ، منها قول عبيد بن الأبرص :

<sup>(</sup>١١) انظر: مغنى اللبيب ٢/ ٦٤٨ - ٦٤٩ ، حاشية الدسوقي على الصغنى ٣٥٩/٢ وما بعدها ، حاشية الأمير على المغنى ٢/ ١٧٥، شرح المقصل ٨/٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٢) حاشية الدسوقي على المغنى ٢/ ٢٠. . ١٠ ١

إن يحن طبك الدلال فلو في سالف الدهر وألسنين الخوالي

أى : إن كان عادتك الدلال فلو كان هذا فيما مضى لاحتملناه منك، فحذفت جملة الشرط وجملة الجواب (١٣).

وجعل النحاة منه قوله تعالى : ﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْمِي اللَّهُ الْمَحْدُوفِ الْمَا الْمَا اللَّهِ اللَّهِ فَالمَحْدُوفِ الْمَا اللَّهِ فَالمَحْدُوفِ الْمَا اللَّهِ فَالمَحْدُوفِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالمَحْدُوفِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالمَحْدُوفِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالمَحْدُوفِ اللَّهِ فَالمَحْدُوفِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالمَحْدُوفِ اللَّهُ جَمَلِ (١٤).

وقوله تعالى أيضًا : ﴿ أَنَا أُنبَّكُم بِتَأُولِلهِ فَأَرْسِلُون \* يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ ﴾ والتقدير عندهم : فأرسلون إلى يوسف الأستعبره الرؤيا ، فأرسلوه ، فأتاه ، فقال له : يا يوسف (١٥).

ومنه كذلك قوله سبحانه : ﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَوْنَاهُمْ ﴾ ، والتقدير : فأبلغاهم الرسالة . فكذبوهما ، فدمرناهم .

وتحليل هذه النماذج التي ذكرها النحاة لحذف التركيب اللغوى يكشف عن حقيقة بالغة الأهمية ، وهي أن النحاة يخلطون بين الحذف والتفسير ، ويجعلون تفسير النص جزءًا لا يتجزأ من النص تفسه ، ويحتمون لذلك مراعاته في تقنين القواعد وتطبيق أحكامها .

وبشىء من التأمل يسير يلحظ أنه ليس هناك من الناحية اللغوية التركيبية حُدُفٌ، سواء في الآيات الكريمة التي استشهد بها النحاة أو في بيت عبيد بن الأبرص . ولكن النحاة لا يقفون عند الموجود في النص اللغوى ، وإنما يستقرئون ما وراء النص ، ويجعلون لما لا وجود له تأثيرًا فيه ، يستمد ما له من قوة من (فهم) النصوص و(تفسيرها) ، واعتبار هذا الفهم بما يقدمه من كلمات

<sup>(</sup>١٢) مغنى الليب ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ، وانظر حاشية الأمير على المغنى ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق ، وانظر أيضًا حاشية الدسوقي على المغنى ٢/ ٣٦١.

للشرح، وهذا التفسير بما يتضمنه من عبارات للتوضيح جزءًا من النص يجب أن يوضع في الاعتبار حين التقعيد، وهكذا لم يعد النص في تصور النحاة هو المنطوق أو المكتوب، فإذا المنطوق أو المكتوب، فإذا أضفنا إلى هذا أن الاختلاف في الفهم بين النحاة كان ضرورة يفرضها تنوع ثقافات النحويين، وتعدد مستويات التفكير بينهم، بل تباين أمزجتهم أيضًا، إذا أضفنا هذا كله أصبحنا أمام احتمالات في النص الواحد من الكثرة والاختلاف والتناقض بحيث لا سبيل إلى حصرها في البحث النحوي، ويصبح كل ما يستطاع فعله هو إدراك المؤثرات المختلفة التي لعل أهمها وأبعدها أثرًا إغفال الخصائص اللغوية في التركيب، والتناول الذاتي له.

وهذه الحقائق كلها تتأكد أيضًا من تحليل المواضع المختلفة التي يطره فيها، - في زعم النحاة - حذف الجملة ، فليس في : القسم ، والشرط ، والعطف ، والصلة ، وغيرها من المواضع التي يطرد الحذف فيها حَذْفٌ ما ، ومرد هذه الدعوى العريضة إلى ما ذكرناه منذ قليل من إغفال ملاحظة الخصائص اللغوية وإهمال تحليل التراكيب تحليلاً وصفيًا في ضوء الموقف اللغوى ، وما نتج عن ذلك من خلط بين النص وبين ما يمكن أن يفهم منه ويستفاد .

كذلك يؤكد هذه الحقائق بصورة لا تقبل شكًا لحظ المواضع التى يطرد فيها حذف الكلام بأسره ، فإن دعوى الحذف في الموضع الأول والأخير منها تستمد من تفسير الموقف اللغوى ، ولا ينبغى أن يوضع التفسير غير المنطوق في الاعتبار النحوى ؛ لأن غاية النحو ليست مراعاة المواقف النفسية بل كل ما يمكن درسه في هذا المجال في البحث النحوى هو لحظ أثر هذه المواقف على الأساليب اللغوية من الناحية التركيبية . وكذلك ليس ثمة حذف في النقاط الثلاث الباقية؛ إذ الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير ، وما حمل النحاة على ادعاء الحذف والتقدير فيها إلا ما تقتضيه نظرية العامل من ضرورة وجود الأطراف الثلاثة في الكلام المفيد .

وهذه الحقائق كلها - التى يكشف عنها ويؤكدها التناول الدقيق لمواضع حذف والتقدير المختلفة ، ومستوياته المتعددة - تشير إلى تأثر فكرة الحذف التقدير عند النحاة العرب بالفلسفة اليونانية على وجه العموم ، وبالتقسيم سنطقى للأشياء والعلاقات - بصورة خاصة - إلى أبعد غايات التأثر وأقصاه ، برز مظاهر هذا التأثر تقسيمهم المحذوف إلى لازم وجائز ، ويعنون بالحذف للازم أنه لا يجوز ذكر المحذوف فيه وإن كان يتحتم في الوقت نفسه تقديره سلامة القواعد النحوية ، ويريدون بالحذف الجائز صلاحية التركيب اللغوى حويًا في حالة ذكره وعدم ذكره معًا .

وهذا التقسيم في جوهره يرتكز على أسس منطقية كلامية لا لغوية نحوية ؛ بإن الأساس الحقيقي له هو التقسيم المنطقي للأشياء والعلاقات إلى موجود رمعدوم ، ثم تقسيم كل منهما إلى لازم وجائز ، لازم الوجود أو واجب الوجود لا يجوز عليه العدم ، ولازم العدم أو واجب العدم لا يصح له و جود ، وجائز بوجود جائز العدم معًا ، يصح وجوده كما يصح عدمه . وقد أخذ المتكلمون أو كلاميون هذا التقسيم الفلسفي فقصروا واجب الوجود على الله وحده ، وإذن يكل ما عداه يعود إلى القسمين الآخرين ، فإما أن يكون جائز الوجود جائز لعدم، وإما أن يكون واجب العدم مستحيل الوجود ، وهذا - بعينه - هو المعنى نذى ينهمه النحاة من اللازم والجائز في الحذف ، أو بتعبير أكثر دقة : في نمحذوف .

وتتضح - بعد هذا العرض الموجز لظاهرة الحذف والتقدير من خلال أبعادها وأسبابها - حقيقتان مهمتان :

الحقيقة الأولى: أن التقسيم الذي وضعه النحاة للحذف ، أو في الحقيقة ستعاروه من علم الكلام ، ليس لغويًا ولا نحويًا ؛ لأن وظيفة النحو هي تحليل التراكيب والعناية بتحديد المواقع المختلفة للكلمات في الجمل ، وتسجيل العلاقات الداخلية بينها . وإذن فالمنهج الذي يجب اتباعه في البحث النحوي

يجب أن يكون منهجًا لغويًا مستمدًا من خصائص اللغة ذاتها ، وغاياته لحظ الحقائق التركيبية كما تتضح من أشكال الكلمات ووظائفها ، ومهمة الباحث النحوى إذن هي تسجيل ما تسلم إليه ملاحظاته في هذا المجال ، يسجلها كما هي دون أية محاولة لإسباغ صفة ما عليها ، وبصرف النظر عن مدى اتساقها أو تناقضها مع المذاهب الفلسفية أو المناهج المنطقية أو الآراء الكلامية .

والحقيقة الثانية: أن الواقع اللغوى ينقض دعوى الحذف والتقدير بأسرها، فإنه في الحالات التي يتحتم عند النحاة الحذف فيها لا معنى لتقدير المحذوف؛ إذ أنه ما دام لم يرد، ولا يجوز أن يرد، فإن في تقديره عبثًا باللغة وإهدارًا لمقوماتها، وإغفالاً لخصائصها، ولم يكن الهدف من هذا التقدير غير معالجة قصور القواعد النحوية عن استيعاب الظواهر اللغوية، ووضع الهدف على هذا النحو أسلم إلى كل هذه الأخطاء، ولعله كان يصلح البحث النحوى إلى حد ما أن تعدل القواعد بحيث تُوضَع قوانينُها كل ما يتصل بالواقع اللغوى من ظواهر.

\*\* \*\* \*\*

والأمر كذلك في حالات جواز الحذف والذكر أيضًا ؛ فإن ذلك الجواز الذي قال به النحاة لا يعود إلى أن في الواقع اللغوى الذي تنطق به النصوص ما يؤيد وجوده وعدمه ، وما يقتضى حذفه وذكره ، بل تعتمد فكرة الجواز نحويًا على أنه الا يستحيل وجوده؛ وهذه الاستحالة في أساسها تمتد عن النظرة المنطقية البعيدة عن الواقع اللغوى ، بدليل أنه في حالات كثيرة يقرر النحاة أنه يجوز حذفه ويجوز تذكره . . . ويتبعون ذلك الحكم بقولهم : وإن لم يؤيده السماع ، أو : ولو لم يرد ما يؤيده (١٦) أو : لا يكاد يسمع من العرب ، وكثيرًا ما يستعمله أبو على الفارسي (١٦) . أو : الجازوه على قبح ، وهي العبارة الشائعة عند ابن السراج (١٨) ، أو : ردىء جداً ، وهي عبارة المبرد (١٩) .

<sup>(</sup>١٦) انظر : الحذف والتقدير في النحو العربي ٢٤٤٠.

<sup>(</sup>١٧) انظر : المصدر السابق ، وأيضًا : التصريح ١٤٦٠/١.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه ... ١٩) المصدد نقشة . ١٠٠٠ المصدد المسادر الم

لم تكن دعوى الحذف والتقدير الأسلوب الوحيد الذي لجأ إليه النحاة لعلاج ما أحسوا به من قصور القواعد النحوية المنظمة لظاهرة التصرف الإعرابي عن الواقع اللغوى ، فقد لجأوا إلى عدد من الأساليب لتحقيق الهدف نفسه ، ومن أهمها دعوى وجود زيادات في الصيغ والتراكيب ، ودعوى الزيادة هذه هي الجانب المكمل لدعوى الحذف ؛ فإنها تبدأ - بدورها - من الصورة الذهنية للنص وليس من النص نفسه ، ومن ثم فإنها تجرده من خصائصه وتغفل مقوماته، وإذا كانت الصورة الذهنية الممتدة عن ما تستلزمه القواعد قد أسلمت من قبل إلى تقدير وجود صيغ لا وجود لها بالفعل لتكمل أطراف العمل النحوى، وأركان الجملة العربية ، فإنها قد فرضت هنا إغفال اعتبار بعض الصيغ الموجودة في الواقع وإلغاء ما لها تأثير ، وعلى هذا النحو تكون الزيادة مكملة للحذف ؛ إذ في الحذف يُزعم سقوط بعض المعمولات في الغالب ، وفي الزيادة يُدعى حَذْفُ بعض العوامل حتى لا يضطر النحوى إلى تقدير معمولاتها .

والزيادة في التراث اللغوى اصطلاح يمتد من البحث الصرفي إلى الدرس النحوى ، ويشمل بذلك الصيغ والمفردات والتراكيب جميعًا .

أما الزيادة في الصيغ والمفردات فإنها تعنى عند الصرفيين «إلحاق الكلمة من الحروف ما ليس منها ، إما لإفادة معنى كألف ضارب، وواو مضروب ، وإما لضرب من التوسع في اللغة نحو : ألف حمار ، وواو عمود ، وياء سعيد» (٢٠).

والزيادة بهذا المعنى عند الصرفيين تقتصر على بعض الأسماء والأفعال ولا تدخل المحروف ؛ «لأن الزيادة ضرب من التصرف ولا يكون ذلك في الحروف» (٢١). وهي مقصورة أيضًا على عدد معين من الحروف لا يزاد سواها ،

<sup>(</sup>٠٠) الأشباه والنظائر ١/٢٢٧ - ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢١) شرح المفصل ١٤١/٩.

يجمعها قولهم: «اليوم تنساه» ، أو: «وأثاه سليمان» كما يقول الزمخشري أو: «سألتمونيها» (٢٢). وقد نظمها المازني في قوله (٢٣):

هُوِيَّتُ السِّمَانَ فَشَيَّبْنَنِي وَمَا كُنْتُ قِدْمًا هُوَيْتُ السِّمَانا

ثم إن الزيادة في الصيغ قد تكون تعويضًا عن بعض الحروف المحذوفة وقد تكون لغير تعويض (٢٤).

#### \* \* \*

والزياة في التراكيب اللغوية محور خلاف كبير بين النحاة ، في معناها ودلالتها ، ثم في وقوعها معًا .

فمن النحاة من يرى أن معنى الزيادة «دخول حرف (أى صيغة مزيدة) كخروجه من غير إحداث معنى الكلام عن معناه الأصلى بأن المعنى كون الحروف زوائد أنك لو حذفتها لم يتغير الكلام عن معناه الأصلى ، وإنما قلنا لم يتغير عن معناه الأصلى لأن زيادة هذه الحروف تفيد معنى وهو التوكيد ، ولم تكن الزيادة عند سيبويه لغير معنى ألبتة ؛ لأن التوكيد معنى صحيح ، لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى المناه عن الواضح أن هذا الرأى يستوحى ما ذكره سيبويه فى قوله تعالى ؛ ﴿فَهِمَا نَقْضهِم مِينَاقَهُم ﴿ من أن ما هنا الغو فى أنها لم تُحدث إذ جاءت شيئًا لم يكن قبل أن يجيء من العمل ، وهو تأكيد الكلام المناه . وما صرح به شيئًا لم يكن قبل أن يجيء من العمل ، وهو تأكيد الكلام المناه . وما صرح به

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر نفسه وأيضًا : الأشباه والنظائر ١/٣٣٧ ، وانظر مواضع زيادة كل حرف من هذه الحروف تفصيلاً في ابن يعيش ١٤٤/٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢٤) المصدران السابقان ، وانظر : سرّ الصناعة ٢٠١١ ، ٢٧٣ ، ٢٠٩ ، المنصف (بأب ما تجعله زائدًا من حروف الزيادة) : ١/ ٨٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢٥) الأشياه والنظائر ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢٦) الأشياه والنظائر ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲۷) هذا ما ذكره ابن يعيش ۱۲۹/۸، ونص سيبويه ۱/ ۹۲: اإذا جاء لأنه ليس لما معنى سوى ما كان قبل أن تجيء به إلا التوكيده .

ابن جنى من أن معنى الزيادة «أنها إنما جيء بها توكيدًا للكلام ، ولم تحدث معنى «٢٨).

وبهذا تكون الزيادة عند هذا الفريق زيادة في اللفظ فقط ؛ إذ أن لها تأثيرها في المعنى ، وإن كان هذا التأثير مجرد دعم المعنى وتقويته وليس استحداث معنى جديد لا وجود له .

ويرى آخرون - منهم أبو حيان الأندلسي - أن معنى الزيادة "أنه حرف (أي صيغة مزيدة) يصل به كلامه وليس بركن في الجملة ولا في استقلال المعنى " (٢٩) . وبذلك أضاف إلى عدم استحداث معنى عدم التأثير في اللفظ ، وكأنه يرى أن معنى الزيادة إلغاء المعنى والعمل معا . وهذا التعريف يلحظ ما نقل عن ابن السراج من أن "حق المنفي عندى أن لا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه حتى يُلغني من الجميع ويكُون دخوله كخروجه " ( ٣٠ ) . وبناء على هذا الرأى فإن حروف الجر مثلاً لا تزاد مطلقاً ؛ لأنها لا تنفك عن التأثير فيما يليها من أسماء ، وهو رأى ابن السراج فعلاً (٣١) .

وقد حاول ابن يعيش أن يفسر الزيادة على نحو يجمع فيه بين هذه الآراء المختلفة ، فذكر أنها ، وما تتضمنه من إلغاء تأثير الزائد ، على ثلاثة أوجه (٣٢): إلغاء في المعنى فقط ، وإلغاء في الإعمال فقط ، وإلغاء فيهما جميعًا.

« فالإلغاء في المعنى نحو حروف الجر ، نحو : ما زيد بقائم ، وما جاءني من أحد .

<sup>(</sup>۲۸) سر صناعة الإعراب ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢٩) الأشباه والنظائر ١/٢٢٩.

<sup>(</sup>۳۰) شرح المفصل ۱۳۷/۸.

<sup>(</sup>٣١) الأشباء والنظائر ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>۳۲) ابن یعیش ۸/۱۳۷.

وأما ما ألغنى في العمل فنحو: زيدٌ منطلقٌ ظننتُ ، وما - كان - أحسن زيدًا .

وأما الإلغاء في المعنى واللفظ فنحو (ما) و(لا) و(إن) ١

\* \* \*

وتهدف الزيادة في التراكيب اللغوية كما يفهم من النصوص المنقولة عن سيبويه والفراء وابن السراج إلى تأكيد المعنى (٣٣)، أى تقويته، بناء على القاعدة التي استوحاها من كلامهم ثم بلورها بعد ذلك ابن جنى من أن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى (٣٤).

ورأى آخرون من النحاة أن الهدف من زيادة بعض الصيغ في التركيب ليس تقوية المعنى وتأكيده ، وإنما طلب فصاحة الألفاظ ، أى إضفاء نوع من الاتساق بين صيغ التركيب ؛ اإذ ربما لم يُتّمكَّنُ دون الزيادة للنظم والسجع وغيرها من الأمور اللفظية ، فإذا زيد شيء من هذه الزوائد تَأتّى له وصلُح (٣٥). فكأن الزيادة في اعتبار هذا الفريق من النحاة نوع من الضرورة .

وقد حاول الرضى أن يجمع بين الاتجاهين السابقين ، فرأى أن فائدة الزيادة ليست معنوية خالصة ، ولا لفظية مجردة ، وإنما "فائدة الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوية وإما لفظية

فالمعنوية تأكيد المعنى ، كما في ( مِنْ ) الاستغراقية ، و ( الباء ) في خبر ليس وما .

<sup>(</sup>٣٣) الأشباه والنظائر ٢٢٩/١ ، ٢٣٢ وانظر أيضًا صغنى اللبيب ١/ ١٠٦ ، ٣٢٢. حاشبة الدسوقي على المغنى ١/ ٤٧/١ .

<sup>(</sup>٣٤) الخصائص ٣/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣٥) الأشباه والنظائر ١/٢٢٩.

وأما اللفظية فهى تزيين اللفظ ، وكونه بزيادتها أفصح ، أو كون الكلمة أو الكلام بسبها مهيأ لاستقامة وزن الشعر ، أو حسن السجع ، أو غير ذلك من الفوائد اللفظية ، (٣٦).

كذلك رأى الرضى أن من الحروف الزائدة ما يفيد هاتين الفائدتين معًا ، و منها ما ينفرد بإفادة إحداهما (٣٧).

\* \* \*

وقد ترك هذا الاختلاف في مفهوم الزيادة في التركيب وفائدتها صداه في الاصطلاحات : الاصطلاحات المستعملة للدلالة عليها ، فمن النحاة من قبل اصطلاحات : (الزيادة) و(اللغو) و(الإلغاء) ، مفسرًا لها على أنها لا تعنى دخول الكلام لغير معنى أَلْبَتَهُ ، وإنما لتفيد معنى غير مستحدث دون تأثير في اللفظ .

ورفض آخرون هذه الاصطلاحات ورأوا أنه يلزمها إفادة ذلك المعنى الذي يتحرزون منه ، وفَضَّلُوا أن يستخدموا لذلك اصطلاحات أُخرى مثل: ( الصَّلَة )؛ لأنه يوصل بها ما قبلها من الكلام ، و(التوكيد) لأن الصيغ الزائدة في الغالب تدخل الكلام لتحقيقه وإفادته (٣٨).

ومن الجلى أن هذا الاحتلاف في الاصطلاحات يعود إلى مراعاة ما للصيغ من تأثير ، فالنحويون الذين رفضوا اعتبار الأثر المعنوى للألفاظ الزائدة ما دامت لا تؤثر من حيث العمل يستخدمون عادة اصطلاحات «الزيادة» و«اللغو» و«الإلغاء»، وهم في عمومهم البصريون والذين راعوا الأثر المعنوى للألفاظ الزائدة استخدموا من الاصطلاحات ما يشير إلى ذلك الأثر ، مثل : «الصلّة» وهؤلاء هم الكوفيون (٢٩).

<sup>(</sup>٣٦) المعمدر السابق .

<sup>(</sup>۲۷) المضدر نفسه .

<sup>(</sup>٣٨) انظر : الأشباه والنظائر ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٣٩) انظر: شرح المفصل ١٢٨/٨.

كذلك ترك ذلك الاختلاف في مدلول الزيادة وفائدتها وما يُعبَّر به عنها تأثيراً في تصور النحاة لوقوعها في التسراكيب اللغوية ، فالذين فسروا الزيادة على أنها دخول حرف كخروجه من غير إحداث معنى أنكروا وقوع الزيادة في التراكيب؛ «لأنه إذْ ذاك يكون كالعبث ، والتنزيل منزه عن ذلك (٤٠). وقد رد عليهم ابن يعيش وتبعه السيوطي بأنه «ليس يخلو إنكارهم لذلك من أنهم لم يجدوه في اللغة أو لما ذكروه من المعنى ، فإن كان الأول فقد جاء منه في التنزيل والشعر ما لا يحصى ، وإن كان الثاني فليس كما ظنوه ، لأن قولنا زائد ليس المراد أنه دخل لغير معنى ألبتة ، بل لضرب من التأكيد ، والتأكيد معنى صحيح (٤١).

والواقع أن هذا الخلاف شكلى ، لأن من الحقائق التى تسلم إليها دراسة القواعد النحوية أن القول بالزيادة موجود بالفعل فى النحو ، وأن وجوده يتنوع بين القول به فى الأمثلة وتخريج الشواهد . وبين اطراد القول به فى مواضع بعينها . والشواهد التى قبل بزيادة بعض الصيغ فيها أكثر من أن تحصى ، وأما المواضع التى تطرد دعوى الزيادة فيها فهى صيغ محددة ، عاملة ، يلغى النحاة عملها بدعوى زيادته ، وهذه الصيغ هى :

الباء:

تزاد الباء مع كل من: المبتدأ، والخبر، والفاعل، والمفعول، وخبر (ليس)، وخبر (ما) الحجازية، وشواهد زيادة الباء في هذه المواضع (٤٢).

في المبتدأ: قول الشاعر وهو: أشعر الرقبان الأسدى الجاهلي (٤٣):

بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فيهم غنى مضر

<sup>(</sup>٤٠) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه ، وانظر أيضًا : الأشباه والنظائر ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٤٢) ابن يعيش ٨/٢٣ - ٢٥ ، ١٣٨ - ١٣٩.

<sup>(</sup>٤٣) نوادر أبي زيد ٧٣.

في الخبر: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتَ جَزَاءُ سَيِّئَةً بِدَنْهِ المعنى عند الأخفش: جزاء سيئة مثلها ، بدليل قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيَّئَةً سَيِّئَةً مُثَلُّهَا ﴾. قال ابن جنى: «وهذا مذهب حسن ، واستدلال صحيح ، إلا أن الآية قد تحتمل - مع صحة هذا القول - تأويلين آخرين » (٤٤).

في الفاعل: قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿أَسْمِعُ بهمْ وَأَبْصِرُ ﴾ ، وقول قيس بن زهير:

ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد (٥٤)

فى المفعول: قوله تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ إذ النعل متعد بنفسه ، بدليل قوله سبحانه: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ ، وقول أبى ذؤيب الهذلي (٤٦):

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نسيج

فالباء فيه زائدة ، إذ معناه «شـربن ماء البحر ، هذا هو الظاهر من الحال ، والعدول عنه تعسف»(٤٧).

وزيادة الباء مع المفعول كثيرة ، حتى صرح ابن جنى بأن «فيه معظم زيادة الباء» (٤٨).

فى خبر «ليس»: قوله تعالى : ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ أَلَيْسُ اللَّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١٤) عمر في تقضيل هذين الوجهين : سر الصناعة ١٥٤/١ - ١٥٧.

 <sup>(</sup>٤٥) مغنى اللبيب ١/ ، حاشية الدسوقى على المغنى ١/ ١٥٧ ، ويجوز في بعض الوجوة أن
 تكون الباء زائدة على المقعول .

<sup>(</sup>٤٦) هذه هي رواية العين ، وفي السبيت روايات أخرى منها : اثم تصعدت! استى لجج سود! ، ورواية الديوان (١/١٥) :

تروت بماء البحر ثم تنصبت على حَسبَ بُ اِللهِ ننسيج

<sup>(</sup>٤٧) سر صناعة الإعراب ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٤٨) سر الصناعة ١٥٣/١.

فى خبر «ما» الحجازية: قوله تعالى : ﴿وَمَا هُم مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ ﴿ وَمَا هُم مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ ﴿ وَمَا هُم عَنْهَا بِعُائِبِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمنِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمنِينَ ﴾ .

وذكر ابن جني أنها قد تزاد - أيضًا - في خبر لكن ، لشبهه بالفعل واستشهد بقول الشاعر (٤٩) :

ولكن أَجْراً لو فعلت بهين وهل ينكر المعروف في الناس والأجر من ،

شروط زیادتها ثلاثة ، هی - کما نقل ابن یعیش عن سیبویه (۵۰) - :

أولاً : أن تكون مع النكرة .

ثانيًا: أن تكون عامة .

ثَالثًا: أن تكون في غير الموجب .

وبهذه الشروط لا يجوز زيادة من في الموجب ، وقد علل ابن يعيش لذلك بأن «استغراق الجنس في الواجب محال ؛ إذ لا يتصور مجئ جميع الناس ، ويتصور ذلك في طرف النفي »(٥١).

وقد أجاز الأخفش زيادتها في الموجب ، فيجوز عنده أن يقال : جاءني من رجل ، وقد احتج بقوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ ﴾ والمراد : ما أمسكن عليكم . وقوله تعالى : ﴿ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ ، والمعنى يكفر سيئاتكم (٥٢).

<sup>(</sup>٤٩) سر الصناعة ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٥٠) أنظر : شرح المفصل ١٣/٨ ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥١) ابن يعيش ١٣/٨.

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق .

تزاد غالبًا بعد (ما) النافية . وزيادتها على ضربين : مُؤكدة ، وكافة (٥٣).

ومثـال زيادتها قـولهم : ما إِنْ رأيتـه ، والمراد ما رأيتـه. فـ (إنّ) في هذا الموضع «لَغُو لم يحدث دخولها شيئًا لم يكن من قبل» (٤٥).

ومن شواهد زيادتها قول دريد بن الصِّمَّة (٥٥):

ما إنْ رأيت ولا سمعت به كاليسوم طالى أنيق جسرب وقول الكميت بن زيد ، وقيل فروة بن مسيك (٥٦):

فــمـا إِنْ طبنا جــبن ولكن منابانا ودولـة آخـــرينا وقول النابغة الذبياني (٥٤):

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطى إلى يدى

وقد قلت إن في هذه الشواهد (ما) النافية . ومن ثم فإنها في لهجة تميم زائدة لأنهم لا يعملون (ما) وفي لهجة الحجاز زائدة وكافة لما عن العمل (٥٨) .

وقد ذهب الفراء إلى أن زيادة (إن) على (ما) تفيد المبالغة في المعنى ، وذلك بناء على مذهبه من جواز تعدد أدوات النفي ودخول بعضها على بعض وإفادتها جميعًا معنى النفى ، مستدلاً بقول النابغة الذبياني (٥٩) :

<sup>(</sup>٥٣) انظر: شرح المفصل ١٢٩/٨، المعنى ٢٥ - ٢٦، السيسوقي على المعنى ١/١٣، الأمير على المعنى ١/٢٦ - ٢٤.

<sup>(</sup>٥٤) ابن يعيش ٨/١٢٩.

<sup>(</sup>٥٥) شعراء النصرانية ٢/ ٧٦٦ ، شرح شواهد الإيضاح ٩٢ب.

<sup>(</sup>٥٦) انظر : كتاب سيبويه ١/ ٤٧٥ ، إعراب القرآن ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٥٧) الدسوقي على المغنى ١/١٦ ، ديوان النابغة (ض) ٢٣.

<sup>(</sup>٥٨) مغنى اللبيب١/ ٢٥ ، انظر : ١٨٢ من هذه الدراسة ومصادرها .

<sup>(</sup>٥٩) شرح المسفصل ٨/ ١٣٠ ، ورواية الديوان (ض) ١٧ (لاميا) وهي توافق ما في شــرح شواهد الإيضاح ٢٤ب.

إلا الأواري لا إن ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

فقد جمع بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد ، وهي (لا) و(إن) و(ما) .

وجمهور النحويين يرفض مـذهب الفراء ، ويرى أن بقاء مـعني- النفي في الأدوات المتعددة يعكس المعنى إلى الإيجاب (٦٠).

وقد ذكر ابن هشام أنها تزداد أيضًا في مواضع أُخرى هي (٦١) :

١) بعد (ما) الموصولة الاسمية ، نحو قول الشاعر:

يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب

٢) بعد (ما) المصدرية ، نحو قول الشاعر :

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرًا لا يزال يزيد

٣) بعد (ألا) الاستفتاحية ، نحول قوله :

ألا إن سرى ليلى فبت كئيبًا أحاذر أن تنأى النوى بغضوبا

٤) قبل (مَدَّة الإنكار) "وهي مدة تلحق آخر المذكور في الاستفهام بالألف خاصة، إذا قصدت انكار اعتقاد كون المذكور على ما ذكر ، أو إنكار كونه بخلاف ما ذكر "(٦٢). ويشهد لزيادتها قبلها ما سمعه سيبويه من رجل قيل له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ ، إذ قال : أأنا أنيه المنكرًا أن يكون رأيه على ذلك (٦٣).

تزاد (أن) في مواضع (٢٤):

١٦٠) شرح المفصل ١٢٠/٨. ١١/١) المعتبي ١/٥١. (۱۲) آندسونی عنی سعنی ۱، ۲۰. . ۱۲۳ المغنى ۱ / ۲۵.

<sup>(</sup>٦٤) انظر : ابن يعيش ١٨ -١٢ ، التصريح ٢/ ٢٣٢ ، المغنى ١٣٦١ - ٩٤ ، الدسوقي على المغنى ١/ ٤٥، الأمير على المغنى ١/ ، تحفة القريب - مخطوط - غير مرقم - شرح الفصول الخمسين ٢١٢ ، الجني الدائي - غير مرقم .

- ا) بعد لَمّا التوقیتیة ، نحو قوله تعالی : ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ ﴾ فأن زائدة للتأكید ، بدلیل قوله سیحانه : ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ .
- ٢) في القسم ، نحو : أما والله أن لو فعلت لفعلت ، فأن هنا زائدة ، ومنه قول
  باغث البشكرى :

فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم ٢) بين الجار والمجرور ، كقول باغث البشكري أيضًا :

ويومًا توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم بجر ظبية بالكاف وأن زائدة . وقول الآخر :

أما والله أنْ لو كتت حراً وما بالحُرِّ أنت ولا العتيق ٤) بعد إذا ، كقول الشاعر :

وما الزائدة للتأكيد ، الكافة ، تدخل على أقسام الكلمة الثلاثة : الحرف ، والاسم ، والفعل (٦٦).

-

<sup>(</sup>٦٥) شرح المفصل ١٣١/٨ ، مغنى اللبيب ٢/١ ٣٠٦، حاشية الدسوقي على المغنى ١/١٤) ، حاشية الأمير ٢/٧ - ٨.

<sup>(</sup>٦٦) المصادر الاابقة .

وحين يتدخل ما هذه على الحرف فإما أن تمنعه عن العمل الذي كان له قبل دخولها وتدخل على ما كان يدخل عليه قبل الكف بها دون عمل لأيهما فيه، وإما أن تكفه لتهيئه للدخول على ما لم يكن يدخل عليه قبل الكف .

مثال النوع الأول قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذَرُ مَن يَخْشَاهَا ﴾ ، وقول سويد بن كراع العكلي :

تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن أبا جمعل لَعَلَّمَا أنت حالم ومثال النوع الثاني قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾،

وقوله : ﴿ كَأَنَّمَا يَسَاقُونَ إِلَى المُوتَ ﴾ ، وقوله : ﴿ رُّبُمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١٧).

وتطرد زيادة (ما) هذه مع أفعال ثلاثة هي (قَلَّ) و(كَثُرَ) و(طَالُ) ولا تدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها . ومن ثم فإنها تحقق هدفًا محددًا عند النحاة ، وهو صلاحية الفعل لأن يليه ما لم يكن يليه بدونها ، ومنه نحو : قلما سرت ، وقلما تقدم ، وقول الشاعر (١٨٨) :

قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيًا أو مجيبا

فلم يكن الفعل قبل دخول (ما) يلى الفعل ؛ إذ حق كل فعل أن يليه الاسم (٦٩). فلما دخلت عليه ما كفته عن اقتضائه الفاعل وألحقته بالحروف وهيأته للدخول على الفعل كما تهئ (رب) للدخول على الفعل (٧٠).

وزيادة (ما) هذه على الاسم نحو قول المرار الفقعسى :

أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلس

<sup>(</sup>٦٧) المغنى ١/ ٣٠٦ ، حاشية الدسوقي ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٦٨) شرح شواهد المغنى ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦٩) ابن يعيش ١٣٢/٨.

<sup>(</sup>٧٠) شرح المفصل ١٣٢/١٨.

وقول كثير عزة :

## بينما نحن بالبلاكث فالق العيس تهوي هويا

فقد كفت (ما) هنا كلاً من (بعد) و(بين) عن الإضافة إلى ما بعدها وقد كان المجتمعة أن يضافا إلى ما بعدهما من الأسماء ويجراه ، وحين دخلت عليهما (ما) كنتهما عن ذلك ووقع بعدهما الجملة الابتدائية (٧١).

وأما (ما) الزائدة المؤكدة غير الكافة ، فإنها تكون تعويضًا عن محذوف ، وتكون لغير تعويض ، أي خالصة للتوكيد .

مثـال استعمـالها للتعـويض قولهم : أَمَّا أنت منطلقًا انطلقت ، ومنه قول الشاعر :

# أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع

وشواهد استعمالها خالصة للتوكيد كثيرة في التنزيل والشعر وسائر الكلام ، ومن ذلك قولهم : غفيت من غير ما جُرْم ، وجئت لأمر ما ، وأينما تجلس أجلس، ومتى ما تقم أقم ، وقوله تعالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللّه لنتَ لَهُمْ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَبِمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَيُمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَيُمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَيُمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَيَمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَيَمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ ، وقوله :

: 3

تزاد (لا) للتأكيد فيلغى ما لها من تأثير إعرابي ، وتقع زيادتها في مواضع كثيرة ، ولا يشترط في أي منها إلا أن تكون في موضع لا لبس فيه ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ لِنَاكُمْ أَهْلُ الْكَتَابِ أَلاً يَقَدْرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلُ اللّهِ ﴾ في (لا) زائدة مؤكدة ، والمعنى ليعلم . وقوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلاً تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾

<sup>(</sup>۷۱) البابق ، المغنى ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٧٢) المصدران السابقان وانظر أيضًا حاشية الدسوقي على المغنى ١/٤٢٢ - ٤٢٤ ، كتاب سيبويه ١/٣٢٢، إعراب القرآن ١/١٣٧ - ١٣٨.

والتقدير : ما منعك أن تسجد . إذ أن (لا) زائدة - وقول ساعدة بن جُوعَيَّة الهُذُكيِّ (٧٣).

أفعنك لا برق كأن وميضه غاب تسنمه ضرام مشقب أي : أمنك برق (٧٤). يريد : « فمن ناحيتك أيتها المرأة هذا البرق الذي يشبه ضوؤه ضوء غاب» (٧٥).

وأنشد أبو عبيدة (٧٦) للأحوص (٧٧): وتلحيتني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل

وقد زعم الجاحظ أن زيادة (لا) شاذة ، وقد رد عليه صاحب إعراب القرآن بقوله : " وحمل ابن بحر زيادة (لا) على الشذوذ جهل منه بقواعد العربية ، وليس وليس كل من يعرف شيئًا من الكلام يجوز له التكلم على قواعد العربية ، وليس كون (لا) زائدة في فحوى خطاب العرب مما يكون طعنًا من الملحدة على كلام الله ؛ لأن كلام الله منزل على لسانهم ، فما كان متعارفًا في لسانهم لا يمكن الطعن به على كتاب الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ، و كيف يكون زيادة (لا) شاذة وقد جاء ذلك عنهم وشاع (٧٩) ؟!

<sup>(</sup>٧٣) هذه رواية اللسان ٢٠٪ ٣٥٤ ، إعراب القرآن ١/ ١٣٥، وفي الديسوان ١٧٢/١ «أفمنك . . تشيمه» .

<sup>(</sup>٧٤) لسان العرب ٢٠/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٧٥) إعراب القرآن ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٧٦) إعراب القرآن ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧٧) الأمالي الشجرية.

<sup>(</sup>٧٨) إعراب القرآن ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧٩) المصدر نف.

والواقع أن زيادة لا ليست كثيرة فحسب ، بل مطردة أيضًا عند جمهور النحاة مع القسم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ﴾ و﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ﴾ و﴿ فَلا أُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقَ ﴾ (٨٠).

إذن :

من النحاة من يرى زيادة (إذن) مع إلغائها عن العمل مطلقًا ، أخذًا ببعض اللهجات العربية ، قال صاحب التصريح : « وهو القياس لأنها غير مختصة ، وإنما أعملها الكثيرون حملاً على ظن ، لأنها مثلها في جواز تقديمها على الجملة وتأخيرها عنها وتوسطها بين جزءيها (٨١).

ومن النحاة من يرى أن إلغاء (إذن) لا يكون إلا حيث لم تستوف شروط عملها ، وذلك يطرد في مواضع ثلاثة عند جمهور النحاة :

١ – أن تقع حشوًا ، أي ألا تتصدر الجواب ، ومنه قول كثيُّر :

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلُها

٢- ألا يليها مضارع مستقبل ، سواء لم يقع بعدها مضارع مطلقًا ، أو كان ما
 بعدها مضارعًا غير مستقبل .

٣- ألا يكون المضارع التالي لها متصلاً بها .

وقد أجاز بعض النحاة عملها مع الفصل بفواصل معينة ، ومن ثم حكم بأصالتها في تلك المواضع (٨٢).

<sup>(</sup>۸۰) انظر: شرح المفصل ۸/ ۱۳۱، كتاب سيبويه ١٩٤/١ ، إعراب القرآن ١٣١ ، اللسان ٢٠/ ١٠٠٠. ومن

<sup>(</sup>٨١) التصريح ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۸۲) انظر : التصريح ۲/ ۲۳۶ وصا بعدها ، همع الهوامع ۲/۲ – ۷، الدرر اللوامع ۲/۵ – ۲ ، المغنى ۲/۱ ، الدسوقي على المغنى ۱/ ۲۰ ، تحفة الغريب .

تزاد (كان) في الكلام لإفادة التأكيد ، وقد حدد السيرافي زيادتها بأن الا يكون لها اسم ولا خبر ، ولا هي لوقوع شيء مذكور ، ولكنها دالة علي الزمان (٨٣). ولكن دلالتها على الزمان لا تلزم ، فهي في بعض المواضع لا تدل عليه ، ولذلك جعلها جمهور النحاة على ضربين (٨٤).

الأول : أن تلغى عن العمل مع بقاء معناها ، أى مع دلالتها على الزمان ويطرد ذلك في أفعل التعجب حيث تزاد (كان) بين (ما) والفعل ، نحو : ما - كان - أحسن زيدًا (٨٥).

والثاني : أن تلغي عن العمل والمعنى جميعًا ، ومنه قوله تعالى : ﴿كَيْفُ نُكُلِّمُ مُنَالَمُ مُن - كَانَ - فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ ، وقول الفرزدق(٨٦) :

فكيف إذا مررت بدار قرم وجيران لنا - كانوا - كرام وهي لا تزاد أُوَّلاً ، وإنما تزاد حشواً (٨٧)، ويطرد ذلك في موضعين (٨٨):

١) بين معمولي إنَّ ، نحو : إِنَّ من أفضلهم - كان - زيدًا .

٢) بين الجار و المجرور نحو:

جيداد بني أبي بكر تسامي على - كان - المسومة العراب

وواضح من الأمثلة والمشواهد السابقة أن كان تزاد بلفظ الماضى ، حتى الشترط بعض النحاة ذلك ومنع زيادتها بغيره ، ولكن من النحاة من أجاز زيادتها

<sup>(</sup>٨٣) شرح كتاب سيبويه ونقله صاحب شرح المفصل ٩٩/٧.

<sup>(</sup>٨٤) شرح المفصل ١٠٠/٧.

<sup>(</sup>۸۵) ابن یعیش ۸/ ۱۵۰.

<sup>(</sup>٨٦) الصاحبي ١٣٢ ، ديوان الفرزدق ٨٣٥ ، والبيت غير منسوب في اللسان ١٧ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>۸۷) لسان العرب ۱۷/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>۸۸) انظر : ابن یعیش ۷/ ۹۹ وما بعدها . .

بلفظ المضارع في موضع واحد ، وذلك بين المبتدأ والخبر ، مستندًا إلى قول الشاعر :

أنت - تكون - ماجد نبيل إذا تهب شمصاًلُّ بليل \* \* \* \* \* \* أفعال القلوب :

يحكم النحويون بزيادة أفعال القلوب إذا ألغيت ، ويمنعون حيئذ ما لها من تأثير لفظى أو محلى في التركيب ، وهي تلغى إذا لم تتصدر التركيب الذي تدخل عليه ، طبقًا للقاعدة الـتي تقول : « إنه كلما تباعد الفعل عن المصدر ضعف عمله» (٨٩).

ولعدم تصدر أفعال القلوب صورتان (٩٠):

الأولىي : أن تتوسط بين جزئي الجملة الداخلة عليها ، نحو : زيد - ظننت -قائم ، ومنه قول منازل بن ربيعة المنقري :

أبالأراجيزيا ابن اللؤم توعدنى وفى الأراجيز - خلت - اللؤم والخور والثانية : أن تتأخر عن الجملة بأسرها ، نحو : زيد قائم - ظننت ، ومنه قول أبى سيدة الدبيرى :

هما سيدانا - يزعمان - وإنما يسوداننا إن أبسرت غنمانهما ويرى النحاة أن إلغاءها في الحالة الثانية أقوى منه في الأولى ، بناء على القاعدة السابقة ، على حين أن إلغاءها في الحالة الأولى أضعف من إعمالها ، وقيل : الإعمال والإلغاء في هذه الحالة سواء (٩١).

وإلغاء أفعال القلوب عند جمهور النحويين جائز لا واجب ، ومن ثم قإن ما يتبعه من الحكم بزيادة هذا النوع من الأفعال لا يأخذ حكم الوجوب . ولكن

<sup>(</sup>٨٩) شرح المفصل ٧/ ٨٥.

<sup>(</sup>٩٠) انظر : همع الهوامع ١/١٥٥، شرح الفصول الخمسين ١٠٣.

<sup>(</sup>٩١) انظر: أرضح المسالك ١/ ٢٩٧، التصريح ١/ ٢٥٤.

الدنوشنرى فَصَل في هذا الحكتم ، ورأى أن الإلغاء يكون واجبًا ويكون جَائزًا ويكون ممتنعًا :

فيحب الإلغاء إذ دخل على الاسم لام الابتداء نحـو : لزيد قائم ظننت أ ولزيد - ظننت - قائم .

ويجب الإعمال - أي يمتنع الإلغاء - إذا نفى الفعل القلبي نحو: زيدًا قائمًا لم أظن .

ويجوز كل من الإعمال والإلغاء في غير الموضع الذي يجب فيه أحدهما (٩٢).

وهذا التفصيل يسلم ضرورة إلى أن الحكم بزيادة أفعال القلوب قد يكون واجبًا ، وذلك حيث يجب الإلغاء .

ويعطى النحويون مصدر (ظن) - من حيث الإلغاء - حكم الفعل . فيجيزون إلغاءه حيث يلغي (٩٣).

وقد حاول ابن يعيش أن يفسر معنى زيادة أفعال القلوب ، فرأى أن زيادتها تفيد معنى الشك ؛ إذ تكون حينئذ بمثابة ظرف للجملة «كأنك قلت زيد منطلق فى ظنى» (٩٤). وليس من شك فى أن إفادة الشك إنما ترتبط بأفعال القلوب التى تحتمل هذا المعنى ، ك : (جعل) و (حجا) و (عد) و(زعم) و(ظن) و(حسب) و (خال) . وأما الأفعال التى تفيد معنى اليقين فإنها تزاد لا للشك ، وإنما لتفيد اليقين ، فهى آنئذ نوع من التأكيد ؛ لأنها - كما يقرر النحاة - بمثابة ظرف للجملة . ويويده ما ذكره ابن يعيش نفسه من أنه إذا ألغيت هذه الأفعال «كان الفعل فى تقدير ظرف متعلق بالخبر «٩٥).

<sup>(</sup>٩٢) حاشية العليمي على التصريح ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٩٣) انظر : ابن يعيش ٧/ ٨٦.

<sup>(</sup>٩٤) شرح المفصل ١٩٢/.

<sup>(</sup>۹۵) ابن يعيش ٧/ ٨٥.

هذا هو الأسلوب الثالث من أساليب تخريج النصوص المخالفة لقواعد التصرف الإعرابي ، ومضمون دعوى التحريف الربط بين عدد من الأدوات أو الصيغ التي يوجد بينها نوع الاتفاق وشيء من الاختلاف في الناحيتين الصوتية والتركيبية . وغاية هذه الدعوى كما تتضح من دراسة شتات الأقوال النحوية هي رد الفوارق الصوتية إلى أصل متفق عليه . ومن ثم تفسير الخلافات التركيبية على أنها ضرورة تتفرع عن ذلك الأصل المتفق عليه ، والذي يلحظ في هذه الدعوى بأسرها أن النحاة يُغفؤن عن عمد دور الفروق الدلالية ، ولا يقفون عند معاني الأدوات التي يلحقونها بأخرى قد تختلف معها معنى ، وبذلك يصل إلغاؤهم لخصائص التركيب إلى أبعد الغايات بإهمالهم معالمه الصوتية والدلالية والتركيبية جميعاً .

وأبرز الأبواب النحوية التي قبل فيها بالتحريف باب ( إِنَّ ) وأخواتها ، فقد أراد النحاة أن يوفقوا بين ( إِنَّ ) المكسورة المشددة وبين ( إِنَّ ) الساكنة ، و(لَكِنَّ ) المشددة و ( لَكَنْ ) الساكنة ، و ( كَأْنَ ) وكَأْنُ .

\* \* \*

ان وان ،

يرى النحاة أنهما شيء واحد . فإن ( إن ) الثقيلة المؤكدة تخفف فتسكن ، وحين تسكن تفقد اختصاصها بالأسماء ، وتدخل على الأفعال نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم مّن قَبْله لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ ، و ﴿ إِن كَادَ لَيُضلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ و ﴿ وَإِن وَجَدْنَا أَكْتُرَهُم لَفَاسِقِينَ ﴾ ، ﴿ وَإِن قَطُنُكَ لَمِن الْكَاذِبِينَ ﴾ ومنه قول عاتكة بنت زيد زوج الزبير بن العوام (٩٦):

بالله ربك إن قلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمد

<sup>(</sup>٩٦) شرح المفصل ٨/ ٧٢، وانظر الكثير من الشواهد القرآنية في : إغراب القرآن ٢/ ٧٥٠ ، كتاب سيبويه ١/ ٤٧٤.

وحيث فقدت (إن ) المخففة اختصاصها فقد فقدت بالضور وقة سبك إعمالها ، بناء على الأصل العام الذي يقرر أن عمل الجروف يمثد عن اختصاصها بما تعمل فيه (٩٧). ولكن النحاة - مع ذلك - يجيزون أن تعمل الستصحابًا للأصل (٩٨). ثم إن سيبويه ذكر أنه السمع من العرب وقراء أهل المدينة ﴿ وَإِن كُلُّ لُمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنًا مُحْضَرُونَ ﴾ يُجُرونَهَا على أصلها . ويشبهونها بفعل حذف بعض حروفه وبقى عمله نحو : لم يك زيد منطلقًا اله (٩٩)

معتى هذا كله أن النحاة برون أنَّ (إنَّ) الشقيلة هي بعينها (إنْ) الخفيفة وأن ما خدث هو بعض التصرف الصوتي الذي تبتج عنه ضعف عنمل الصيغة المخففة ، أي بعض التأثير التركيبي . وقد مضي التحاة في هذه الدعوى إلى غايتها ، وجعل جمهورهم معنى (إنَّ ) و (إنْ ) واحدًا . ثم أراد أن يفرق بين (إنْ ) هذه المخففة التي تفيد في زعمه التوكيد و (إنْ ) النافية فأدخل اللام بعد المؤكدة لتفرق بينها وبين النافية ، «وإذا أعملت لم تلزمها اللام ، لأن الغرض من اللام الفصل بين إنْ النافية وبين التي للإيجاب ، وبالإعمال يحصل الفرق» (١٠٠ المعنى يتفق في (إنْ ) الساكنة على اختلاف ولكن من النحويين من فطن إلى أن المعنى يتفق في (إنْ ) الساكنة أصلاً من النفي ، حتى ولو كانت هناك اللام . وقد نسب ابن يعيش هذا الرأى إلى الكوفيين لم يستثن منهم أحدًا (١٠٠ أل يعكس هذا كله حقيقة الخلاف ، وأنه نتاج الخلط في منهم أحدًا (انْ ) هذه التي يدعى النحاة أن أصلها (إنْ ) لا تختص بالإسماء بل تدخل أيضًا دراسة الصيغ ، ومي فوق هذا تفيد النفى على الأفعال ، ثم إنها لا تعمل إلا في رأى ضعيف . وهي فوق هذا تفيد النفى

<sup>(</sup>٩٧) انظر : الأشباه والنظائر ١/٢٦٣ ، ٢٦٦، ٢٦٩، شرح الفصول الخمسين ٩٤.

<sup>(</sup>٩٨) التصريح ١١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>۹۹) ابن یعیش ۸/ ۷۲.

<sup>(</sup> ٠ ي ١ ) المصدر السايق ، وانظر أيضًا : إعراب القرآن ٢/ ٧٥١ و ما بعدها .

<sup>(</sup>۱۰۱) المصدر نفسه .

وليس التوكيد . وفي هذه الحقائق كلها ما يؤكد أن الربط بينها وبين (إنَّ) الثقيلة، المؤكدة ، العاملة، بدعوى التخفيف أو التحريف ، انحراف عن التناول الموضوعي للظواهر ، وإغفال لخصائص الصيغ والتراكيب .

# أَنَّ وأَنْ :

وموقف النحاة من (أنَّ ) المشددة المفتوحة الهمزة و(أنْ ) الساكنة شبيهة بموقفهم من إنَّ وإنْ ، ف (أنَّ ) المشددة المفتوحة تفيد التوكيد وتختص بالجملة الاسمية ، وتعمل فيها . و(أنْ ) الساكنة لا تختص بل تدخل على الأسماء والأفعال جميعًا . ومن دخولها على الأفعال قول الله تعالى : ﴿أَفُلا يَرُون أَلاَّ يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ ، وقوله : ﴿عَلِمَ أَن سَيكُونُ مَنكُم مَّرْضَىٰ ﴾ ، وقول الشاعر : علم النا يوملون فحادوا قبل أن يسالوا بأعظم سول علم أن يؤملون فحادوا قبل أن يسالوا بأعظم سول شم إنها لا تعمل عملاً ظاهرًا مطلقًا . ومع هذا كله يصر النحاة على أن هذه هي تلك ، وأن الجملة بعدها خبر لمبتدا محذوف هو ضمير الشأن ، كل ذلك لتسلم لهم دعوى تحريف (أنْ ) عن (أنَّ ) (١٠٢).

## لكنَّ ولكنْ ،

وشبيه بهذا الذي سبق موقف النحاة من (لكن ) المشددة العاملة و(لكن ) الساكنة المهملة . فالنحاة يرون أن الثانية مخففة عن الأولى ، وأنه ليس من فارق بينها إلا في الأصوات وفي الوظيفة النحوية . شم إن من بينهم من يرى أن الفارق يمتد ليشمل معنى كل منهما أيضاً ؛ فإن (لكن ) المشددة العاملة تفيد

<sup>(</sup>۱۰۲) انظر: التصريح ۱/۲۳۱، ابن يعيش ۱/۷۲، المغنى ۱/۳۰، حاشية الدسوقي على المغنى الر١٠) انظر: التصريح ١/١٤، حاشية الأمير على المغنى ٢٨/٢.

الاستدراك ، على حين تستعمل (لكن الساكنة حرف عطف بمعنى بال ، الى الله الإضراب (١٠٣).

معنى هذا أن من النحاة من يرى أن الاختلاف بين الأداتين كامل ! إذ يشمل الأصوات والدلالة والوظيفة النحوية جميعًا . ولكن ذلك لم يسلم إلى ما كان ينبغى أن ينتهى إليه البحث ، وهو عدم الربط بين الصيغتين ، وإنما على العكس من ذلك ، يرى النحاة أن من الحقائق البديهية القول بتحريف إحدى الصيغتين عن الأخرى .

# كأنَّ وكأن :

ما قبل في : (إنَّ ) و (أنَّ ) و (لكنَّ ) والصيغ التي يزعم النحاة اتصالها بها بتخفيفها عنها . يمكن أن يقال عن (كَأنَّ ) المشددة العاملة التي تفيد التشبيه المؤكد ، و(كأنُ ) المخففة التي لا تحتمل تأكيدًا . فقد أقر النحاة بوجود الفارق الصوتى ، والفارق الدلالي ، والفارق التركيبي حيث تلغى هذه الصيغة الساكنة غير المؤكدة في بعض المواضع كقول الفرزدق (١٠٤) :

فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي ولكن زنجي عظيم المشافر وقول باغث بن صريم اليشكرى:

ويوما توافينا بوجه مقسم كَأَنْ ظبيةٌ تعطو إلى وارق السلم

وعلى الرغم من هذه القوارق جميعًا يقرر النحاة أن ( كأنْ ) الساكنة ، غير العاملة أحيانًا ، التي تفيد التأكيد ، مخففة عن ( كأنَّ ) المشددة ، العاملة ، التي تفيد التأكيد . وأن ما حدث نوع من التحريف مرده إلى التخفيف .

\* \* \* \* 1

<sup>(</sup>١٠٣) انظر: شرح المفضل ٨٠/٨.

<sup>(</sup>١٠٤) شرح التصريح ١/٢٣٤. ٥.

### ثانيا - وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد الترتيب ،

لجأ النحاة إلى عدد من الأساليب لتأويل النصوص التى تختلف مع مقتضيات الأحكام التى وضعوها لتحديد العلاقة بين الصيغ داخل التركيب اللغوى من حيث مراعاة الرتبة بينها ، وأهم هذه الأساليب ثلاثة :

الأول : التقديم والتأخير .

الثاني : الفصل والإعتراض .

الثالث: غلبة الفروع على الأصول.

وقد تركت هذه الأساليب الثلاثة آثارًا عميقة في التراث النحوي ، كما صارت جزءًا بارزًا من الأصول النحوية ، مما يحتم الوقوف عند كل مسلك منها لتحليله واستيحاء دلالاته ، ثم ربطه بمنهج النحاة في التأويل بأسره .

#### التقديم والتأخير:

دعوى التقديم والتأخير في صيغ التركيب اللغوى أكثر الأساليب شيوعًا وانتشارًا في البحث النحوى ، وتهدف هذه الدعوى إلى تمكين القواعد النحوية المقننة للترتيب بتخريج ما يختلف معها تخريجًا ينفي عنها التناقض ويبعد عنها نصوصها الاضطراب . ودعوى التقديم والتأخير بالغة اليسر في نظر النحاة ، يكشف عن ذلك وجودها بكثرة هائلة في جزئيات البحث اللغوى بعامة ، والنحوى على وجه الخصوص ، ويؤكد ذلك امتدادها وتناولها لكل المؤثرات المختلفة في الترتيب بين الصيغ ؛ إذ تشمل النصوص التي يحتم الترتيب بينها التأثير في مضمونها ، أو الترابط بين صيغها ، أو عمل الصيغ فيما يليها ، وسنكتفى بأن نقدم أمثلة ثلاثة لهذا النوع من التأويل يقابل كل مثال منها أصلاً من هذه الأصول ، عله يكشف عن ارتكازها كلها على الدعوى وارتباطها بأسرها بالغرض .

1- من المواضع التي يحتم النجاة صدارة الصيغة فيها وترتيب ما بعدها التركيب الشرطى ؛ وذلك لأن أداة الشرط مؤثرة في مضمون الجملة بعدها ، وبناء على هذا الأصل يوجب النحويون أن تتصدر أدوات الشرط الجمل التي تدخل عليها ، فلا يجوز عندهم أن يجعل ما قبلها عاملاً فيها ، كما لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها هذه الكن ورد من النصوص ما يخالف هذه القاعدة ، ومن ذلك قول زهير بن مسعود (١٠٦) :

فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت فطعنة لأغس ولا بمتغمر وقول رؤبة (١٠٧)

يا حكم الوارث عن عبد الملك أوديت إن لم تحب حبو المعتنك بل كثيرًا ما يقال : أقوم إن قمت .

وقد اضطر النحاة إزاء هذه النصوص إلى اللجوء إلى التأويل ، وادعوا أن زهيرًا أراد : إن ينج منها فلم أرقه ، وأن رؤية أراد : إن لم تحب أوديت ، وأن المتكلم أيضًا إذا قدم الجواب فإنما يريد في الواقع تقديم الشرط . ولكن هذا التأويل لا يكفي لتخليص القاعدة من التناقض ، ومن ثم لم يجد النحاة بدًا من ادعاء جديد يدعم هذا التأويل ، وقد تكفل بذلك ابن جني في قوله : «قولك : أقوم - في أقوم إن قمت - ليس جوابًا للشرط ، ولكنه دال على الجواب ، أي : إن قمت به ودلت أقوم على قصت ، ومثله : أنت ظالم إن فعلت ، أي : إن فعلت والله عليه المنافع عليه المنافع المنافع في دعواه هذه إلى ما أجازه سيبويه من نحو : زيدًا إذا يأتيني أضرب ، وخرجه على أنه قد نصب زيدًا بأضرب ، ونوي تقديمة ، كأن قال : زيدًا أضرب إذا

<sup>(</sup>١٠٥) انظر : همع الهوامع ٢/٥٥، الإنصاف ١٠٦٣ - ٣٦٧.

<sup>(</sup>١٠٦) انظر : النوادر ٧٠ ، اللسان مادة : غسس ٨/ ٣٣، تهذيب الألفاظ ١٤٣ .

<sup>(</sup>١٠٧) البيت ملفق من بيتين فعجز الصدر : ميزات أحساب وجود منسفك ، وصدر العجز : فريما نجيث من تلك الدوك . انظر : مجموعة أشعار العرب : ١١٨/٣.

<sup>(</sup>١٠٨) الخصائص ٢/ ٣٨٨ ، وقارن بالإنصاف ٣٦٦.

يأتيني ، ثم عقب عليه بقوله : « ألا ترى إلى نيـته بما يكون جوابًا لإذا وقد وقع موقعه أن يكون التقدير فيه تقديمه عن موضعه (١٠٩).

۲- ومن المواضع التى يتحتم الترتيب بينها طبقًا لمقتضيات العمل النحوى فيها (كان) ومدخولها ، مرفوعًا وغير مرفوع ، وقد أوجب النحاة تأخر خبر كان عن اسمها إذا كان الخبر جملة فعلية ، نحو : كان زيد يقوم ، ولكن بعض النحاة مستندين إلى عدد من الشواهد أجازوا : كان يقوم زيد ، على تقدير : كان زيد يقوم ، فيكون من قبيل تقديم الخبر على الاسم ، وقد اعترض جمهور النحاة بأن «كان إنما تدخل على الكلام الذي كان قبلها مبتدأ وخبرًا ، وأنت إذا قلت : يقوم زيد فإنما الكلام من فعل وفاعل ، فكيف ذلك ؟ (١١١) وقد أجاب ابن جنى عن هذا النساؤل بقوله : « لا يمتنع أن يعتقد مع كان في قولنا : كان يقوم زيد ، وأن زيدًا مرتفع بكان ، وأن يقوم مقدم عن موضعه ، فإذا حذفت كان زال الاتساع وتأخر الخبر الذي هو يقوم فصار بعد زيد (١١١).

٣- ومن المواضع التي يتم الترتيب فيها بناء على ما بين صيغها من ترابط،
 الصفة والموصوف ، فقد حتم النحاة تقديم الموصوف على صفته ، ومع ذلك
 وردت شواهد كثيرة تتقدم فيها الصفة أو ما يتعلق بها على موصوفها ، ومن ذلك
 قول الشاعر :

## فقد والشك بين لي عناء بوشك فراقهم صرد يصيح

فقد قدم قوله: بوشك فراقهم، وهو متعلق الصفة (يصيح) على الموصوف (صرد) « وتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على موصوفها قبيح . . . وإنما يجوز وقوع المعمول فيه بحيث يجوز وقوع العامل ، فكما لا يجوز تقديم الصفة على موصوفها كذلك لا يجوز تقديم ما اتصل بها على موصوفها» (١١٢).

<sup>(</sup>۱۰۹) الخصائص ۱/۹/۳.

<sup>(</sup>١١٠) الخصائص ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>١١١) الخصائص ١/٤٧٢.

<sup>(</sup>١١٢) الخصائص ٢/ ٢٩١.

#### دعوى الفصل والاعتراض:

هذا هو الأسلوب الثانى من أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد الترتيب، ويعنى النحاة بالفصل والاعتراض وجود صيغة أو أكثر بين جزئى التركيب اللغوى أو أجزائه التي يتحتم تواليها وتعاقبها دون فاصل بينها، وهذه الصيغة أو الصيغ تعترض الترتيب وتفصل بين أجزائه لهدف محدد عند النحاة هو الصيغة أو الصيغ تقوية وتسديدًا أو تحسينًا ١١٣٠٠. أي بغية التأثير في مضمون التركيب بتأكيد معناه، وهو ما عبر عنه ابن هشام بالتقوية والتسديد، أو قصدًا إلى صقل ألفاظه وتحسينها بإيجاد نوع من التناسق بينها كما فهم الدسوقى. وهذا هو الأصل العام الذي تناولته بالتفصيل قواعد علم المعانى.

ولفظ (الفصل) مستخدم بكثرة في التراث النحوى ، ومع ذلك فليس بين النحويين من حدد مضمونه وأوضح أبعاده ، أو كشف عن علاقته باصطلاح (الاعتراض) . ولكن تتبع صور الاستخدام المختلفة لهذا اللفظ تشير إلى هذا المضمون ، وتلمح إلى الأبعاد ، وتحدد هذه العلاقة . فمن الملحوظ أن لفظ (الفصل) يستخدم في البحث النحوى في حالة وجود فاصل من نوع خاص بين جزئي الجملة أو أجزائها المتلازمة المتوالية ، وهذا الفاصل الخاص يشترط فيه أن لا يكون ذا اتصال بأحد جزئي الجملة عملاً وإن كان على اتصال به أو بالجملة بأسرها معنى .

وأمثلة هذا النوع كثيرة ، تمتد بين قـواعد الترتيب الثلاثة التي تنظم العلاقة بين الصيغ :

١- من ذلك فيما يتعلق بالتأثير في المضمون قول الشاعر:

فقد - والشك - بين لى عناء ، بوشك فراقهم صرد يصيح فقد فصل بين حرف التحقيق (قد) وبين مدخوله وهو الفعل (بين) بأجنبى.

<sup>(</sup>١١٣) مغنى اللبيب ٢/ ٢٨٦ ، حاشية الدسوقي على المغنى ٢/ ٥٨.

٢- ومن ذلك فيما يتعلق بقواعد العمل (١١٤) الفصل بين الجار والمجرور في قول
 الشاعر :

لو كنت في خلقاء أو رأس شاهق وليس إلى - منها - النزول سبيل فقد فصل بين حرف الجر وهو (إلى) وبين مجروره وهو (النزول) بأجنبي. والفصل بين الفعل وفاعله في قول الشاعر (١١٥):

معاوى لم ترع الأمانة - فارعها وكن حافظًا لله والدين - شاكر فقد فصل بين الفعل (ترع) وفاعله (شاكر) بأجنبيات كثيرة .

والفصل بين كان أو أخواتها وبين معمولاتها في شعر أنشاه ابن الأعرابي (١١٦):

فأصحبت بعد خط بهجتها كأن - قفرًا رسومها - قلما فقد فصل بين أصبحت وخبرها (قفرًا) بأجنبي . كذلك فصل (كَأَنَّ) واسمها بأجنبين هما (قفرًا) و(رسومها) .

 ٣- ومن ذلك فيما يتعلق بقاعدة الترابط بين الصيغ الفصل بين المضاف والمضاف إليه كما في قول الفرزدق (١١٧) :

فلما للصلاة دعا المنادى نهضت وكنت منها في غرور

فإن (لما) اسم بمعنى حين ، صضافة إلى جملة (دعا المنادي) وقد فصل بينهما بالجار والمجرور .

والفصل بين العاطف والمعطوف كما في قول الأعشى (١١٨):

<sup>(</sup>١١٤) انظر الخصائص ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>١١٥) الخصائص ١/ ٣٣٠، ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>١١٦) الخصائص ١/ ٣٣٠ ، ص/ ٣٩٣ واللسان مادة (خطط) ٩/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>١١٧) الخصائص ٢/ ٣٩٠ ديوان الفرزدق .

<sup>(</sup>١١٨) الخصائص ٢/ ٣٩٥، ديوان الأعشى.

يومًا تراها كمثل أربية العص بب ويومًا أديمها نغلا فقد فصل بين العاطف وهو (الواو) وبين المعطوف وهو (أديمها) بالظرف (يومًا).

\* \* \*

وبهذا التحديد لمضمون (الفصل) ولأمثلته تتحدد علاقته باصطلاح (الاعتراض) الذي يستخدم بكثرة في التأويل النحوى ، ويقصد به النحاة أن يكون الفاصل بين الأجزاء المترابطة التي يجب تعاقبها ليس جزءًا ، واحدًا أو متعددًا ، وإنما جملة كاملة . ومعنى هذا أن الفارق بين الفصل والاعتراض واضح ؛ إذ في الفصل قد نجد الفاصل أو الفواصل لها محلها الإعرابي . أما في الاعتراض فإن الجملة كلها لا محل لها من الإعراب (١١٩) :

ويطرد وجود الجملة المعترضة في مواضع تناولها بالتحديد عدد من العلماء وجمعها ابن هشام في سبعة عشر موضعًا ، أبرزها المواضع الآتية (١٢٠) :

١- بين الفعل ومعموله :

مرفوعًا كما في نحو (١٢١) :

شجاك - أظن - رَبْعُ الظاعنينا ولم تعبأ بعذل العاذلينا

ونحو قول الدارمي (١٢٢) :

وقد أدركتني - والحواث جمة - أسنةُ قـوم لا ضـعـاف ولا عــزل

ومنه قول قيس بن زهير (١٢٣) :

ألم يأتيك - والأنباء تنمى - بما لاقت لبون بنى زياد

<sup>(</sup>۱۱۹) انظر : الصاحبي ۲۰۹.

<sup>(</sup>١٢٠) انظر: مغنى الليب ٢/ ٣٨٧ - ٣٩٤.

<sup>(</sup>١٢١) المغنى ٢/ ٣٨٧، شرح شواهد المغنى ٢٧٣.

<sup>(</sup>١٢٢) المغنى ٢/ ٣٨٧، الخصائص ١/ ١٣٣، حاشية الدسوقي على المغنى ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>١٢٣) المغنى ٢/ ٣٨٧، شرح شواهد المغنى ٢١٣.

ومنصوبًا كما في قول أبي النجم العجلي (١٢٤):

وبدلت - والدهر ذو تبدل - هيف دبوراً بالصبا والشمأل ومجروراً كقول الأعشى (١٢٥):

فإن يمس عندى الهم والشيب والعشا فقد بن منى - والسلام تغلق - بأشجع أخاذ على الدهر حكمه فمن أى ما تأتى الحوادث أفرق

أراد البنّ مني بأشجع ، و(السلام تغلق) اعتراض " (١٢٦) .

### ٢- بين المبتدأ وخبره :

حالاً كما في نحو قول معن بن أوس (١٢٧) :

وفيهن - والأيام يعثرن بالفتى - نوادب لا يمللنه ونوائح ومنه الفصل بجملة الاختصاص نحو قول النبي عَلَيْكُمْ : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ، وقول هند بنت عتبة (١٢٨) :

نحن - بنات طارق - نمسسى على النمارق أو أصلاً كمنا في نحو قول محمد بن بشير الخارجي :

لعلك - والموعود حق لقاؤه - بدالك في تلك القلوص بداء

<sup>(</sup>١٢٤) المغني ٢/ ٣٨٧، حاشية الدسوقي على المغنى ٢/ ٥٩، شوح شواهد المغنى ٢٧٣.

<sup>(</sup>١٢٥) الصاحبي ٢٠٩ ، ديوان الأعشى ١١٦ .

<sup>(</sup>١٢٦) الصاحبي ٢١٠.

<sup>(</sup>۱۲۷) شرح شواهد المغنى ۲۷۳.

<sup>(</sup>۱۲۸) المغنى ٢/ ٣٨٨ ، حاشية الدسوقى على المغنى ٢/ ٥٩ ، حاشية الأمير على المغنى ٢/ ٤٩. وقد ذكر السيوطى في شرح شواهد المغنى (٢٧٤) أن هذا الرجز ينسب أيضًا لهند بنت طارق الإيادية ، قالت في خرب الفُرس . ويؤيده أن الرجز غير منسوب في البطبقات الكبرى (طبيروت) ٢/ ٤٠.

وقول الحماسي :

إن الشمانين - وبلغتها - قد أحوجت سمعى إلى ترجمان وقول كثير:

إنى - وتهبامي بعزة بعد ما تخليت مما بيننا وتخلت - لكالمرتجى ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت

٣- بين الشرط وجوابه:

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بَدُلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةً - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ - قَالُوا : إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا - ولَن تَفْعَلُوا - فَاتَّقُوا النَّارَ﴾.

وقول الشماح :

لولا ابن عفان - والسلطان مرتقب - أوردت فجاً من اللحباء جلمودي

٤- بين القسم وجوابه :

ومنه قول النابغة الذياني :

لعمرى - وما عمرى على بهين - لقد نطقت بطلاً على الأقارع

٥- بين حرف النفى ومدخوله :

ومنه قول ابن هرمة :

ولا - أراها - تزال ظالمة تحدث لى نكبة وتنكؤها

٦- بين حرف التنفيس والفعل (١٢٩) : , ،

ومنه قول زهير بن أبي سلمي :

وما أدرى وسوف - إخال - أدرى أقوم آل حصن أم نساء

(١٢٩) شرح ثنواهد المغنى ٤٨.

-497=

٧- بين قد والفعل (١٣٠) :

كما في قول أخى يزيد بن عبد الله البجلي :

أخالد قـد - والله - أوطأت عشوة وما قائل المعروف فينا يعنف (١٣١) ٨- بين الموصوف وصفته ، نحو قـوله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ - لَوْ تَعَلَّمُونَ - عَظِيمٌ ﴾ .

وكثيرًا ما يلجأ النحاة إلى القول بالتقديم والتأخير والفصل جميعًا ، وقد ورد ذلك على نحو مسرف في شعر الفرزدق ، ومن أبياته التي يخرجها النحاة مصححين لها باللجوء إلى القول بهذا التأويل المزدوج قوله في بعض نقائضه (١٣٢) :

ملوك يبتنون - توارثوها - سرادقها المقاول والقبابا وقوله في بعض مدائحه:

وما مثله في الناس إلا مملكًا أبو أمه حي أبوه يقاربه (١٣٣) وقوله أيضًا :

على حالة لو أن في البحر حاتمًا على جوده ما جاد بالماء حاتم (١٣٤)

<sup>(</sup>١٣٠) مغنى اللبيب ٢/٣٩٣، حاشية الدسوقي على المغنى ٢/٦٥ ، حاشية الأمبر على المغنى ٥٣/٢ .

<sup>(</sup>١٣١) ذكر السيوطى في عجز البيت رواية أخرى هي : وما العاشق المسكين فينا بسارق . انظر : شرح شواهد المغنى ١٦٧.

<sup>(</sup>١٣٢) النتائض ٤٥١ ، والخصائص ١/٢.٤.

<sup>(</sup>۱۳۳) ديوانه ۱۰۸، الخصائص ۱۲۹۱، ۱۶۹۲.

<sup>(371)</sup> cyelis 731, Ilanto 1/.77.

#### بأسيافنا هام الملوك القماقم (١٣٥) و: نفلق هامًا لم تنله أكفنا

ولم يصحح النحاة أبيات الفرردق وحده ؛ إذ ثمة أبيات كشيرة تنسب إلى غيره قال النحويون بصحتها على هذا النحو أيضًا، ومن ذلك قول الكميت (١٣٦):

كسذلك تلك وكسالناظرات صواحبها ما يرى المسحل وقول الآخر (١٣٧) :

كان برذون - أنا عصام -زيد حـــمـار دق باللجــام وقول ذي الرمّة (١٣٨) :

كأن أصوات - من إيغالهن بنا -أواخر الميس أصوات الفراريج وقول أبي حية النميري (١٣٩): يه ودي يقارب أو يزيل كـما خُطَّ الكتاب بكف - يومًّا -

وقول الطُّرمَّاح بن حكيم (١٤٠): يطفن بحوزي المراتع لم يرع

بواديه من قرع القسمي الكنائن

(١٣٥) ديوانه ، العمدة ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>١٣٦) الأمالي الشجرية ١/١٩١، الخصائص ٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>١٣٧) هذا البيت من الرجز غير منسوب ، انظر : العيني ٣/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>١٣٨) ديوانه ٧٦ ، خزانة الأدب ١١٩/١، وانظر أيضًا كتاب سيبويه ١/٩٢.

<sup>(</sup>١٣٩) العيني ٣/ ٤٧٠ اللسان مادة : عجم .

<sup>(</sup>١٤٠) ديوانه ١٦٩ ، العيني ٣/ ٤٦٤، اللـان مادة ﴿ حورٌ والبـيت بروايات مختلفة في المـصادر المذكورة.

ولعل أشهر من كثر في شعره هذا النوع من الأساليب من بعد أبو الطيب المستنبى ، وقد نقل ابن جني بعض أبيائه مستسملاً بها في هيذا النمط من التأويل (١٤١):

وقد اعترف النحاة بأن هذا النوع من التاويل المزدوج قبيح ، ولكنهم مع ذلك صححوء ، بل تجاوزوا هذا القدر حين بعملوه دليلاً على تمكن الشاعر من اللغة وقدرته على التصرف فيها !! . . ا فعنى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات - على قبحها وانخراق الأصول بها و فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دل من وجه على جوره وتعسفه ، فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله منه وإن دل من وجه على جوره وتعسفه ، فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه ، وئيس بقاطع دليل على ضعف لغنه ، ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته ، بل مثله في ذلك عندي مثل مجرى الفرس الجموح بلا لجام، ووارد الحرب الضروس حاسراً من غير احتشمام ، فهو إن كان ملومًا في عنفه وتهالكه ، فإنه مشهود له بشجاعته وفيض منته "

وليس تقرير ابس جنى في هذا النص ، ان هذا النوع من التأويل من قسيل الضرورة القبيحة بدال على أنه يعامله بالفعل مماءلة الضرائر ، ولا يجيز بالابتكار فيها ولا القياس عليها ، إذ أنه في موضع آخر ، أورد عكس ذلك فيقول :

"لما كان النحويون بالعرب لاحقين ، و المى سمتهم آخذين ، وبالفاظهم متحلين ، ولمعانيهم وقيصودهم آمين ، جاز اصاحب هذا العلم - الذي جمع متحلين ، ولمعانيهم وقيصودهم آمين ، جاز اصاحب هذا العلم - الذي جمع شعاعه ، وشرع أوضاعه ورسم أشكاله ، ورسا أغفاله ، وخلج شطآنه ، وبعج أحضانه ، ورم شوارده ، وأفاء فوارده - ان برن فيه نحوا مما رأوا ، ويحذو على أحضانه ، ورم شوارده ، وأن يعتقد في هذا الدو مع نحوا مما اعتقدوا في أمثاله ، أمثلتهم التي حذوا ، وأن يعتقد في هذا الدو مع نحوا مما اعتقدوا في أمثاله ، لا سيما والقياس إليه مصغ ، وله قابل ، وعنه غير متثاقل » (١٤٣).

<sup>(</sup>١٤١) الخصائص .

<sup>(</sup>١٤٢) الخصائص ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>١٤٣) الخصائص ١/٨ ٣ - ٣٠٩.

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن هذا الموقف من النحاة قد ترك بعض التأثير في القيم الجمالية لعلوم البلاغة العربية ، حتى ذهب بعض علمائها إلي أن الاضطراب في الترتيب وما يحمل عليه من القول بالتقديم والتأخير والفصل ما دام جائزًا عند النحاة ، ولا ينفي صحة النصوص ، فإنه يجب اعتباره مقياسًا من مقاييس الجمال الفني في البلاغة . وقد أشار إلى هؤلاء ابن رشيق بقوله : "رأيت من علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدم ، ولا يقضى له بالعلم ، إلا أن يكون في شعره التقديم والتأخير "(١٤٤) ، ثم يقول في نقد أصحاب هذا الاتجاه: ومن اشعراء " من يقدم ويؤخر ، إما لضرورة وزن أو قافية - وهو أعذر - وإما ليدل على أنه يعلم تصريف الكلام ويقدر على تعقيده ، وهذا هو العي أبين مينيه "(١٤٥) .



### غلبة الفروع على الأصول:

دعوى غلبة الفروع على الأصول هي الأسلوب الثالث من أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد الترتيب بين الصيغ ، ومضمون هذا الأسلوب أن القاعدة النحوية المقررة أصلاً من أصول البحث النحوى قد قوبلت بعدد من النصوص المخالفة لهذه القاعدة كبير ، بحيث يسمح باعتبار هذه النصوص أصلاً وتلك القاعدة فرعًا ، وبحيث لا يحتاج النحاة إلى تعليل خروج النصوص عن القواعد لأنها حيث في اعتبارهم بوجه من الوجوه ، هي الأصل والقاعدة . ومعنى هذا كله أن التأويل في هذا الأسلوب لم يقف عند تخريج النصوص كالأسلوبين السابقين - وإنما تجاوز النصوص إلى القواعد ذاتها ، فغير فيها وبدل بصورة سلبت الأصالة عن القاعدة ، وإسبغتها على ما يخالفها من نصوص .

<sup>(331)</sup> Ileaci 1/177.

<sup>(1</sup>ED) العمدة 1/ · ٢٦.

وسنكتفى بأن نقدم من هذا النوع من أساليب التأويل يمشلاً واحداً يكشف عن مدى تغلغله فى التراث النحوى وأصالته فى الأصول النحوية . ذلك أن فى القواعد التى انتهى إليها النحاة فى ترتيب الفاعل والمفعول به ضرورة تقدم المفعول به على الفاعل إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول . ومع ذلك ورد فى شعر النابغة قوله (١٤٦):

### جــزى ربه عنى عـــدى بن حــاتم جــزاء الكلاب العـاديات وقـد فـعل

<sup>(</sup>١٤٦) الخصائص ١/ ٢٩٤ ، ديوان النابغة ٦٢ (ض) .

<sup>(</sup>١٤٧) أنظر : اللمع لابن برهان - مخطوط - ١٩أ، التصريح على التوضيح ١/٦٧ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>١٤٨) الخصائص ١/٤٩٤ - ٢٩٥.

الموضع له، حتى إنه إذا أخر فموضعه التقديم، فعلى ذلك كأنه قال: جزى عدى بن جاتم ربه. ثم قدم الفاعل على أنه قد قدره مقدمًا عليه مفعوله، فجاز ذلك (١٤٩)



### ثالثًا - وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق ،

كشفت الدراسات الحديثة (١٥٠) في النحو عن أهم الخصائص التي لاحظها النحاة العرب في النطابق الجزئي هي الناحية الكمية ؟ إذ فرقوا بين المفرد وما فوقه من مثني أو جمع ، ثم الناحية النوعية ، فقد فرقوا بين المذكر والمؤنث . ولكن النحاة لحظوا في الوقت نفسه أن نصوصًا كثيرة وردت لم تلتزم بهذه القواعد ، فلجأوا إلى تأويل هذه النصوص ، وكان أهم أساليب تأويلهم لها أسلوبان : الأول : الحمل على المعنى ، والثاني : رد الفرع إلى الأصل . ورد الفرع إلى الأصل في جوهره نوع من الحمل على المعنى . أي أن الأسلوب الناني يمكن أن يرد إلى الأسلوب الأول ، وهو ما فعله بالفعل ابن جنى في التاني يمكن أن يرد إلى الأسلوب الأول ، وهو ما فعله بالفعل ابن جنى في خصائصه حيث لم ينصل بين الأسلوبين فصلاً حاسمًا ، بل جعل أمثلة النوعين من قبيل الحمل على المعنى . وصدر هذه الأمثلة بقوله : " اعلم أن هذا الشرح عور من العربية بعيد ، ومذهب نازح فسيح ، وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورًا ومنظومًا ، كتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث ، وتصور معنى الواحد في الجماعة ، والجماعة في الواحد " (١٥١) . ولكن الفارق الأساسي بين كلا الأسلوبين موجود وإن لم يفطن إليه ابن جني ، ويمكن الوقوف عليه من خلاله الأمثلة الجزئية المتناثرة في الزاث النحوى ، كما يمكن توضيحه في أن الحمل الأمثلة الجزئية المتناثرة في الزاث النحوى ، كما يمكن توضيحه في أن الحمل الأمثلة الجزئية المتناثرة في الزاث النحوى ، كما يمكن توضيحه في أن الحمل

<sup>(</sup>١٤٩) الخصائص ١/ ٢٩٥ ، ٢٩٧.

<sup>(</sup>١٥٠) انظر : الظواهر اللغوية في التراث النجوي ١٩٣ - ١٩٥.

<sup>(</sup>١٥١) الخصائص ١/١١٤.

على المعنى لا سند له غير إرادة المتكلم ، وأما رد الفرع إلى أصله فإن إرادة المتكلم فيه تستند عند النحاة إلى بعض ما في النحو من أصول .

وأبوز صور التأويل التي يتناولها هذان الأسلوبان هي :

#### أولاً - من حيث التطابق الكمى:

#### أ- ذكر الواحد والمراد به الجمع:

يقرر ابن فارس أن التعبير عن الجمع بلفظ الواحد "من سنن العرب" (١٥٢)، ويروى له أمثلة كثيرة (١٥٣) " كقوله للجماعة : ضَيفٌ وعدو . قال الله جل ثناؤه: ﴿ هَوُلاءِ ضَيْفِي ﴾ ، وقال : ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ ، وقال : ﴿لا نُفْرِقُ بُيْنَ أَحَـد مِنْهُم ﴾ والتفريق لا يكون إلا بين اثنين ، ويقولون : قد كثر الدرهم والدينار » ، ومنه قول العباس بن مرداس (١٥٤) :

فعلنا أسلموا إنا أخوكم فعد برئت من الإحن الصدور

ويقولون : كلوا في نصف بطنكم تعيشوا (١٥٥).

ويطرد هذا الأسلوب في مواضع ، أهمها موضعان :

الأول: الضمائر. نحو: هو أحسن الفتيان وجهًا ، مع إفراد الضمير ، يقول ذو الرمة (١٥٦):

<sup>(</sup>١٥٢) الصاحبي ١٨٠ .

<sup>(</sup>١٥٣) المصدر نفسه ، وانظر المزيد من الشواهد القرآنية في : إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٧٦٣/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۰۶) ذكر ابن فــارس في الصاحبي صدر البــيت غير منسوب ، وتـكملة البيت ونسبتــه من اللــان وسيــرة ابن هشام ، انظر الصاحــبي ۱۸۰ ، اللسان مــادة (أخو) ۱۱/۱۸ ، والروض الأنف. ٢٩٢/٢ .

<sup>(</sup>۱۵۵) صدر بیت من أبیات الکتاب غیر المنسوبة وقد ورد البیت فیه بنمامه مع تفسیر یسیر ، وهو : کلوا فی بعض بطنکم تعسقسوا فسیان زمانکم زمن خسمسیص انظر : کتاب سیبویه ۱۰۸/۱، وأیضًا : البحر المحیط لأبی حیان ۲۲۹/۷.

<sup>(</sup>١٥٦) ديوانه ٢٣٦.

فأفرد الضمير مع قدرته على جمعه ، وقد استخلص منه ابن جنى أنه يدل العلى قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف مان يقع فيها ، ألا ترى أن الموضع موضع جمع ، وقد تقدم في الأول لفظ الجمع فترك اللفظ وموجب الموضع إلى الإفراد» (١٥٧)

وقد ورد هذا الأسلوب في القرآن ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ ، وقوله : ﴿بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ فقد أفرد ثم جمع .

الثانى: الصفات . إذ كثيرًا ما تذكر صفة الواحد والمراد وصف الجمع ، أي جمع الصفة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدُ ذَلَكَ ظَهِيرٌ ﴾ ، ومنه قول زهير (١٥٨) :

وإن يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل ب- ذكر الجمع والمراد به ما دونه:

أقل الجمع عند النحاة ثلاثة ، وقد وردت نصوص كثيرة ذُكِر فيها الجمع والمراد واحد أو اثنان ، حتى قرر ابن فارس صراحة أن «من سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان »(١٥٩). ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ وكان ذلك المنادى واحدًا . وقوله سبحانه : ﴿بم يُنادُونَكُ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ وهو واحد ، يدل عليه قوله جل ثناؤ ه : ﴿ارجع يُرْجِعُ الْمُسرُسلُونَ ﴾ «وهو واحد ، يدل عليه قوله جل ثناؤ ه : ﴿ارجع إليهم ﴾» (١٦١) . ومنه قول عبيد بن الأبوص (١٦١):

<sup>(</sup>١٥٧) الخصائص ٢/١٩٨.

<sup>(</sup>١٥٨) البيت بتغيير طفيف في الديوان ١٠٧.

<sup>(</sup>١٥٩) الصاحبي ١٨٠.

<sup>(</sup>١٦٠) الصاحبي ١٨١، وانظر العديد من الشواهد القبرآنية في : إعبراب القبرآن ٣/ ٧٨٧، وما بعدها.

<sup>.</sup> ١٦١) شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي ٥٣٥. - ٢ - ٤ - ٢

أقفر من أهله ملحوب فالقطبية ماء واحد معروف» (١٦٢). وقول الفرزدق (١٦٣):

وإذا ذكرت أباك أو أيامه أخراك حيث تقبل الأحجار فوالحجر واحد ، وقوله أيضاً (١٦٤):

فياليت دارى بالمدينة أصبحت بأجفر ولج أو بسيف الكواظم يريد: الجفر وكاظمة ، فجمع .

ويطرد هذا الأسلوب في مواضع:

الأول: في تعبيرات شبيهة بالأمثال ، نحو: شابت مفارقه ، وهو كثير العثانين (١٦٥). ومنها: ألقاه في لهوات الليث ، وإنما له لهاةٌ واحدة . وهو رجل عظيم المناكب ، وإنما له منكبان . وشواهده كثيرة (١٦٦).

الثاني: في الضمائر ، نحو : ﴿وَمِنْهُمْ مِنْ يَسْتَمَعُونَ إِلَيْكَ حَتِي إِذَا خُرْجَ مِنْ عَنْدُكُ ﴾ و ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ وليس لهما إلا قلبان (١٦٧).

الثالث: الألفاظ التي تفيد الجمع ولا واحد لها من لفظها (١٦٨). وكذلك الألفاظ التي على صيغة الجمع ولم يعرف لها واحد، أو اختلف النحاة في واحدها (١٦٩).

<sup>(</sup>١٦٢) المصدر السابق ، وانظر أيضًا : الخصائص ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١٦٢) الخصائص ٤٢٢، النقائض ٨٧٠.

<sup>(</sup>١٦٤) ديوانه ٨٥١ ، النقائض ٣٤٣.

<sup>(</sup>١٦٥) الخصائص ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>١٦٦) انظر العديد من الأمثلة والشواهد في : المؤهرا/ ٣٣٣، ١/ ١٩١ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٦٧) المعزهر ١٩٣/٢ ، إعراب القرآن ٣/ ٧٨٧.

<sup>(</sup>١٦٨) انظر : المزهر ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>١٦٩) انظر: المزهر ٢/١٩٧، أدب الكاتب ٨٤.

الرابع: في الصفات ، نحو: بُرْمَةٌ أعشار ، وتُوبٌ أهدام ، وحبل أحذاق (١٧٠)

الخامس: في مخاطبة العظيم (١٧١). وأمثلته شائعة .

چ- ذكر المثنى والمراد به الواحد :

ومن ذلك قول جرير (١٧٢) :

بان الخليط برامتين فودعوا أو كلما ظعنوا لبين تجزع «الله المعنوا المعن

وأنشد الفرّاء (١٧٤):

فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجدز شيحا وقال سويد بن كراع (١٧٥):

فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أجم عرضًا مُمنَّعًا

ويطود هذا الأسلوب في مطالع الفصائد العربية التقليدية ، حيث كان الشاعر يبكى الديار وينوح على الأطلال مستخدمًا في خطابه لفظ المثنى بدلاً من المفرد ، نحو قول امرئ القيس (١٧٦) :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول بحومل

101

<sup>(</sup>۱۷۰) الصاحبي ۱۸۱ .

<sup>(</sup>١٧١) المزهر ٢/٣٣٦ ، الصاحبي ١٨٢. ١

<sup>(</sup>۱۷۲) دیوانه ۳٤۰.

<sup>(</sup>۱۷۳) الخصائص ۲/ ۲۰٪.

<sup>(</sup>١٧٤) المزهر ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>١٧٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٧٦) ديوانه (المعارف) ٨، شرح القصائد العشر ٤٧.

د- ذكر المثنى والمراد به الجمع :

ومنه قول عالى : ﴿ أَلْقِيا فِي جُهُنَّمُ ﴾ وهو خطاب لخزنة النار والزبانية (١٧٧).



ثانيا - من حيث التطابق النوعي .

أ-الالتفات (١٧٨).

الأصل في الضمائر أن تطابق ما يعود عليه ، فإذا كان ما تعود إليه مخاطبًا عبر بضمير الخطاب ، وإذا كان غائبًا استعمل ضمير الغياب ، وأما إذا كان متكلمًا فإنه لابد من استخدام ضمير المتكلم . ولكن وردت نصوص كثيرة لم يطابق فيها الضمير ما يعود عليه ، واستخدم فيها ضمير الخطاب بدلاً من ضمير الغياب ، أو عبر فيها بضمير الغياب بدلاً من ضمير الخطاب . وقد علل النحاة ذلك بأنه نوع من لالتفات الذي يهدف إلى تأكيد المعني وتقويته ، لما يتضمنه بالضرورة من إثارة لانتباه السامع وشحذ لفكره ، حين يفاجأ بضمير يعود على غير ما هو له ، فيبذل من طاقاته الفكرية ما يكشف به ما يعود إليه ، ثم يحاول أن يستكشف بعد ذلك السر في التفاوت بين الضمير وما يشار به إليه أو يدل بهع أن يستكشف بعد ذلك السر في التفاوت بين الضمير وما يشار به إليه أو يدل بهع الكاتب ما يقول دون جهد منه في استكناه مضمون ما يقال ، وإنما يشارك إيجابيًا في النشاط اللغوي حتى وإن كان سامعًا . فيحقق بذلك هدفًا أساسيًا للنشاط اللغوي ، وهو أن يكون وسيلة اتصال اجتماعي حقيقي يعبر به الفرد من عالمه المغلق وينطلق به من إسار ذاته ليتفاعل مع ما حوله ومن حوله . وليقدم أيضًا المغلق وينطلق به من إسار ذاته ليتفاعل مع ما حوله ومن حوله . وليقدم أيضًا

<sup>(</sup>١٧٧) المزهر ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>۱۷۸) من النحاة كما يحكى السيوطى في المنزهر من يرى قصوه على الانتقال من المغائب إلى الشاهد ، ولكن الأصل الشائع عند الجمهور أنه يشمل أيضًا الانتقال من الشاهد إلى الغائب ، انظو المزهر ١/٤٣٤:

من جهوده المادية وطاقاته الفكرية ما يدل به على عمق هذا الاتصال وخيوية هذه المشاركة .

وأمثلة الالتفات كثيرة ، منها :

١ - التعبير بضمير الغياب مكان ضمير الخطاب .

ويصطلح عليه بالالتفات من المخاطب إلى الغائب ، وكذلك تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب .

ومثال قوله النابغة (١٧٩):

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد «فخاطب ثم قال: أقوت »(١٨٠) ومنه قول الشاعر:

أسبعى بنا أو أحسنى لا ملومة لدينا ولا معليه أن تقلّت وقد ورد ذلك في القرآن أيضًا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مَن زَكَاة تُريدُونَ وَجُهُ اللّه فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُصْعُفُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ حَبّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي وَلَكِنَ اللّهَ عَبْهِ الرَّاشِدُونَ ﴾ (١٨١).

٢- التعبير بضمير الخطاب بدلاً من ضمير الغياب .

ويصطلح عليه بالالتفات من الغائب إلى الشاهد . ومثاله قول أبى كبير الهذلي (١٨٢).

يا ويح نفسي كان جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر

<sup>(</sup>١٧٩) ديوانه (ض) ١٧ ، شعراء النصرانية ٢/ ٦٥٨ ، شرح القصائد العشر ١١٥.

<sup>(</sup>۱۸۰) الصاحبي ۱۸۳.

<sup>(</sup>١٨١) السابق السابق ، وانظر أيضًا : إعراب القرآن ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>١٨٢) هذه رواية الصاحبي ، ورواية الدينوان : يا لهف نفسي ٧ / ١٠١ .

افخبر عن خالد ثم واجه فقال: وبياض وجهك (١٨٣)، وقول عنترة (١٨٤): شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرًا على طلابك ابنة محرم وقد ورد هذا النوع أيضًا في القرآن، ومنه في فاتحة الكتاب: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ \* الرّحْمَنِ الرّحِيمِ \* مَالك يَوْم الدّينِ \* إِيّاك نَعْبُدُ وَإِيّاك فَعْبُدُ وَإِيّاك نَعْبُدُ وَإِيّاك نَعْبُدُ وَإِيّاك فَعْبُدُ وَاللّه عَيْنَ ﴿ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَ

#### ب- تأنيث المذكر؛

التطابق في التذكير والتأنيث أحد الخصائص الجوهرية في الأساليب اللغوية، حتى فرض النحاة ذلك قاعدة لا يصح الخروج عليها، ولكن وردت نصوص كثيرة افتقدت هذا التطابق، وقد أولها النحاة بواسطة أسلوب الحمل على المعنى، ومن ذلك التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث، في نحو قول رُويَشِد ابن كثير الطائي (١٨٦):

يا أيها الراكب المرجى مطيقه سائل بنى أسد ما هذه الصوت فقد أنَّث الصوت لأنه في معنى الاستغاثة (١٨٧). وقول عمر بن آبي ربيعة (١٨٨):

فكان مسجنًى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص: كاعبان ومعصر فأنت الشخص لأنه أراد به المرأة .

- - -

<sup>(</sup>۱۸۳) الصاحبي ۱۸۳.

<sup>(</sup>١٨٤) هذه رواية الصاحبي ، والبسيت في لسان العرب ٢٠٧/ ، وشرح القصائد العسر للتبريزي ٣٢٢ من غير التفات إلى الخطاب ، إذ فيهما اطلابها» لا اطلابك» ، انظر ديوانه ١٤٣.

<sup>(</sup>١٨٥) انظر : إعراب القرآن ٣/ ٩٢٣.

<sup>(</sup>١٨٦) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٦٦١.

<sup>(</sup>١٨٧) الخصائص ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>١٨٨) ديوانه ١٨٩ ، خزانة الأدب ٣/ ٣١، وانظر أيضًا : كتاب سيبويه ٢/ ١٧٥ .

وقول دى الرمة (١٨٩):

مشين كما اهترت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم وقول جرير (١٩٠):

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع وقول العجاج، وقيل الأغلب العجلي (١٩١):

طوال الليالي أسرعت في نقضي أكلن بعضي وتركن بعضي وقول تميم بن أبي بن مقبل (١٩٢) :

قد صرح السير عن كتمان وابتذلت وقع المحتاجن بالمهرية الذقن وقول الأعشى (١٩٣):

وتشرق بالقول الذي قد أذعت من الدم وتشرق صدر القناة من الدم ومن ذلك قول عمل قول إنَّهَا بَقُولٌ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْراً عُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُولً النَّاظوينَ ﴾.

وقد حاول الفراء أن يقعد لهذه الظاهرة في مجال تأويله قراءة الحسن: "وألقوه في غيابة الجب تلتقطه بعض السيارة" ، بالتاء بدلاً من قراءة حفص (يلتقطه) بالياء . فذكر أن "العرب إذا أضافت المذكر إلى المؤنث وهو فعل له أو هو بعض له قالوا فيه بالتأنيث والتذكير" (١٩٤) وعلل له بقوله : " وإنما جاز هذا كله لأن الثاني يكفي من الأول ، ألا ترى أنه لو قال : تلتقطه السيارة لجاز وكفي من (بعض) "(١٩٥).

<sup>(</sup>١٨٩) ديوانه ٢٧٠، ومعاني القرآن ٢/٣٧ بتغيير اطفيف.

<sup>(</sup>١٩٠) ديوانه ٢٧٠ ، خزانة الأدب ١٦٦/٢، النقائض ٩٦٩.

<sup>(</sup>١٩١) انظر: شرح شواهد المغنى ٢٩٨، كتاب سيبويه ١٢١/٠.

<sup>(</sup>١٩٢) معاني القرآن ١/١٨٧، ٢/٣٧، اللسان مادة : الكتم الكرآن ١/٢١٧.

<sup>(</sup>١٩٣) ديوانه ١٨٣، وانظر : كتاب سيبويه ١/ ٢٥، معانى القرآن ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>١٩٤) معاني القرآن ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>١٩٥) معاني القرآن ٢/ ٣٧.

#### ج- تذكير المؤنث:

يرى النحاة أن تذكير المؤنث على الرغم من كونه خروجًا عن القواعد المتبعة في التطابق اللغوى فإنه يستند إلى بعض الأصول النحوية ، وأهم هذه الأصول أن في تذكير المؤنث نوعًا من الرجوع إلى الأصل ؛ إذ الأصل عندهم هو التذكير وأما التأنيث ففرع منه ، فإذا ذَكَرت المؤنث فقد رددت الفرع إلى الأصل ، ولذلك فإن تذكير المؤنث هو أهم نتائج ذلك الاصطلاح المعروف برد الفرع إلى الأصل الأصل .

وأمثلة هذا الأسلوب كثيرة ، منها قول عامر بن جوين الطائي (١٩٧):

ف لا مرزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل ابقالها فقد «ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان» (١٩٨)، ومنه قول الحطيئة (١٩٩):

وقد ورد هذا الأسلوب في القرآن أيضًا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّـمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي﴾ أي هذا الشخص أو هذا المرئي (٢٠١). وقــوله سبحانه : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فقد أراد بالرحمة المطر (٢٠٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١٩٦) الخصائص ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>١٩٧) خزانة الأدب ٢١/١، كتاب سيبويه ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>۱۹۸) الخصائص ۲/۱۱٪.

<sup>(</sup>١٩٩) ديوانه ٢٩٥، خزانة الأدب ١/٣٠، كتاب مسويه ١/٥٧١.

<sup>(</sup>۲۰۰) الخصائص ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>٢٠١) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢٠٢) المصدر نف، وأيضًا : إغراب القرآن ٢/٦١٩.

خاتمة

لعل من الحق في ختام هذه الدراسة أن نشير إلى أنها نتاج معايشة طويلة الصحبة للتراث النحوى ، عميقة النظر في أصول هذا التراث ، طويلة الأناة في استكشاف معالمه، وتجديد خصائصه ، ولمح مؤثراته . وهي - لهذا كله -أقرب إلى أن تعد نتيجة البيحث منها إلى أن تكون البحث نفسه . وهي بذلك ، ثم بما كشفت عنه من جديد فيما تناولته من قضايا ، تكاد تكون إضافة إلى البحث النحوى ؛ فقد استطاعت أن تعيد تشكيله من جديد مستعينة بعناصره التي استخلصتها من خلال الركام الهائل الذي يختلط فيه كل شيء في تراث النحاة ، وهي مهمة بالغة العسر شديدة التعقيد ، دونها بكثير مشقة وعسرًا وضع بناء جديد خالص الجدة ، لا يقف عند التراث ولا يلم بالمأثور ، وهي إضافة نأمل أن تكون محور اهتمام الباحثين من بعد ، علهم يضيفون إليها أو يعدلوا فيها ، بحيث يمكن آخر الأمر أن نصل إلى تصور شديد الوضوح للعناصر الرئيسية في الفكر النحوى وللأبعاد المباشرة وغير المباشرة لتأثيرها . حتى يمكن أن نستخلص من هذه العناصر جوانبها الإيجابية التي تستحق تنميتها وتطويرها ، وجوانبها السلبية التي عاقت مناهج البحث النحوى عن الوفاء بالحاجات الضرورية للبحث العلمي اللغوى من قبل ، والتي يعد الوقوف عليها وتحديدها خطوة عظيمة الأهمية نحو إدراك خصائص المناهج التي حكمت البحث النحوى في تراثنا العربي ، وما تفرضه هذه الخصائص علميًا من اتجاهات بديلة لابد من الأخذ بها لكي تتسق مع الخصائص اللغوية للعربية الفصحي .

ولعل من الحق أيضًا أن نقرر أن هذه المحاولة هي المرة الأولى التي يعبر فيها باحث حيز الجزئيات إلى نطاق كلى يتسم بالشمول ؛ فإن الدراسات السابقة في مجال أصول التفكير النحوى لا تتناول غير طرف من أطرافه فيحسب ؛ إذ تحدها شخصية من الشخصيات ، أو تتناول تجمعًا من التجمعات ، أو ترتكز

على اتجاه من الاتجاهات . ثم إنها - فوق ذلك - وقعت في وهم التفرقة المنهجية بين المدارس النحوية تحت تأثير بعض الاختلافات التطبيقية ، وبذلك خلطت بين ما هو أصيل وما هو عرضى ، وانزلقت إلى معالجة الأصول النحوية بأسلوب غير دقيق حين افترضت ثبات المضمون تاريخيا لمجرد وحدة المصطلحات عبر الأجيال . ولقد كان إدراك هذه الأخطاء في المحاولات المحدودة من قبل منطلقاً للبدء في مسار صحيح ، ومن ثم كان من بين التأتيج التي توصلت إليها هذه الدراسة الوقوف على ما خلف ثبات المصطلحات التاريخي من تغير في المضمون ، وتزييف دعوى تعدد المدارس النحوية بمقابلة والاختلاف بين أفراد المجموعة الواحدة ، وهو ما أكد آخر الأمر وحدة الأصول العامة في التفكير النحوي على اختلاف تجمعاته أو مدارسه

ولعل من الحق أيضًا أن نوضح سمة من سمات هذه الدراسة باررة ، هي أنها قد التفت إلى حقيقة منهجية ثابتة ، هي الآن قانون علمي متبع ، وهي أن الفكر الإنساني في تطوره لا ينفصل عن الواقع المادي وحركته ، وهما معًا يمثلان وجهي التطور الحضاري الإنساني ، بحيث يستحيل قصم علاقتهما دون إخلال بالقوانين العلمية وشرائط الموضوعية جميعًا . ولذلك كانت دراسة الأصول العامة للتفكير النحوي هي البؤرة التي تتضافر على تجليتها وكشف أبعادها دوائر ثلاث : في المجتمع ، والفكر ، والنحو ، جميعًا . فدائرة البحث النحوي هي المركز الذي تمتد إليه المؤثرات الفكرية المختلفة بصورة مباشرة ، تلك التي تنعكس عليها الأوضاع والظروف الاجتماعية بشكل مباشر حينًا ، وغير مباشر أحيانًا ، وبذلك توصلنا إلى نوع من التكامل المنهجي في التحليل الموضوعي لأصول التفكير النحوي . وقد كشف هذا التكامل عن نتائج عميقة الخطر في تحديد هذه الأصول وتفسير تطوراتها ، كان على رأسها النتائج الآتية : أولاً : تحديد دور الاستقراء في النحو العربي ، بما استلزمه هذا التحديد من دراسة لمفهومة ، وتحليل لوسائله ، وتقنين لضوابطه ، واستعراض دراسة لمفهومة ، وتحليل لوسائله ، وتقنين لضوابطه ، واستعراض

لآثاره. وقد توصلنا في هذا المجال إلي العديد من النتائج التجزئية ، التي تمثل - فيما بينها - الصورة الكلية للاستقراء النحوى ، وذلك من خلال تناولنا للجوانب الثلاثة التي شكلت - فيما بينها - أبعاد هذا الموضوع ، وهي : تحديد مصادر المادة اللغوية ، ثم نقد هذه المصادر، وأخيرًا نقد المادة نفسها .

ثانيًا : تصحيح مفهوم القياس في التراث النحوى ، وتبرئته من الخلط المنهجي الذي صحب - ولا زال يصحب - تصوره في دراسات الدارسين من المعاصرين ، وكثير من الأقدمين ، ذلك المفهوم الذي لا يرى في القياس غير العملية الشكلية التي يتم فيها إلحاق شيء بشيء آخر لإعطائه حكمه . ومن ثم فإنه لا يرى في القياس غير مفهوم واحد هو المفهوم الصورى الشكلي . ومع أن هذا الفهم فيه بعض الصواب إلا أن القطع بأن القياس لا يدل على غير ذلك لا صواب فيه؛ فإن الدلائل التي فصلناها في الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب تكاد تقطع بأن لفظ « القياس » قد مر بمرحلتين تاريخيتين في التراث النحوي ، كان في كل مرحلة منهما يتضمن معنى خاصًا . ففي المرحلة الأولى كان يشير إلى ما يمكن تسميته بالمفهوم الاستقرائي ومن ثم فإن موافقة القياس في هذه المرحلة إنما تشير إلى موافقة القواعد التي قننت لما يطرد من ظواهر في النصوص التي تم استقراؤها ، ومخالفة القياس تشير بدورها إلى مخالفة هذه القواعد المعبرة عن تلك الظواهر ذاتها . وأما في المرحلة التالية فقد أخذ القياس مفهومه الشكلي الذي استقر في فكر الدارسين حتى لم يعد له في تصورهم سواه.

ثالثًا: توضيح علاقة التعليل بالقواعد النحوية ، بما تطلبه هذا التوضيح من دراسة تاريخية لعلاقة العلل بالنصوص اللغوية ، والقواعد النحوية ، ثم دراسة تحليلية لدور العلة في ثبوت الأحكام وبنائها عليها . ولقد أتبح لنا

من خلال ذلك أن نقف على الظروف والبواعث التي سناعدت تحلني نشأة التعليل النحوي العربي ، والعوامل التي كان لها أثر في تغيير مجالاته ومنهجه ، ومن ثم تنويع آثاره ونتائجه .

رابعًا: تحديد دور التأويل في البحث النحوى ومكانه في الأصول النحوية . هذا الدور الذي انطلق فيه من مرحلة كان يقف فيها عند بعض النصوص - أو بتعبير أكثر دقة عند بعض الظواهر في بعض النصوص - تبدو مخالفة لما هو مقنن من ظواهر ، إلى مرحلة أخرى صار فيها - مع قدر من التجوز في التعبير - ظاهرة لها منهجها المكتمل لرد كل ما يخالف القواعد المقولة إما بدعوى القصور الكمى أو الاختلاف النوعي بمحاولة إعادة صياغة التركيب اللغوى بحيث لا يخالف ما يقول به النحوى من قواعد .

ولقد كنا خلال هذا كله نصل إلى كثير من الآراء الجديدة ، التي نأمل أن يتاح لها من النقاش ما يحدد مدى ما تتسم به من سلامة . إذ أن النقاش العلمي هو الأسلوب الوحيد للوصول إلى التصور الصحيح للظواهر والمصطلحات المعبرة عنها . وهذا التصور خطوة لا مفر منها نحو فهم تراثنا النحوى وتقويمه وإحيائه جميعًا .

الفهارس

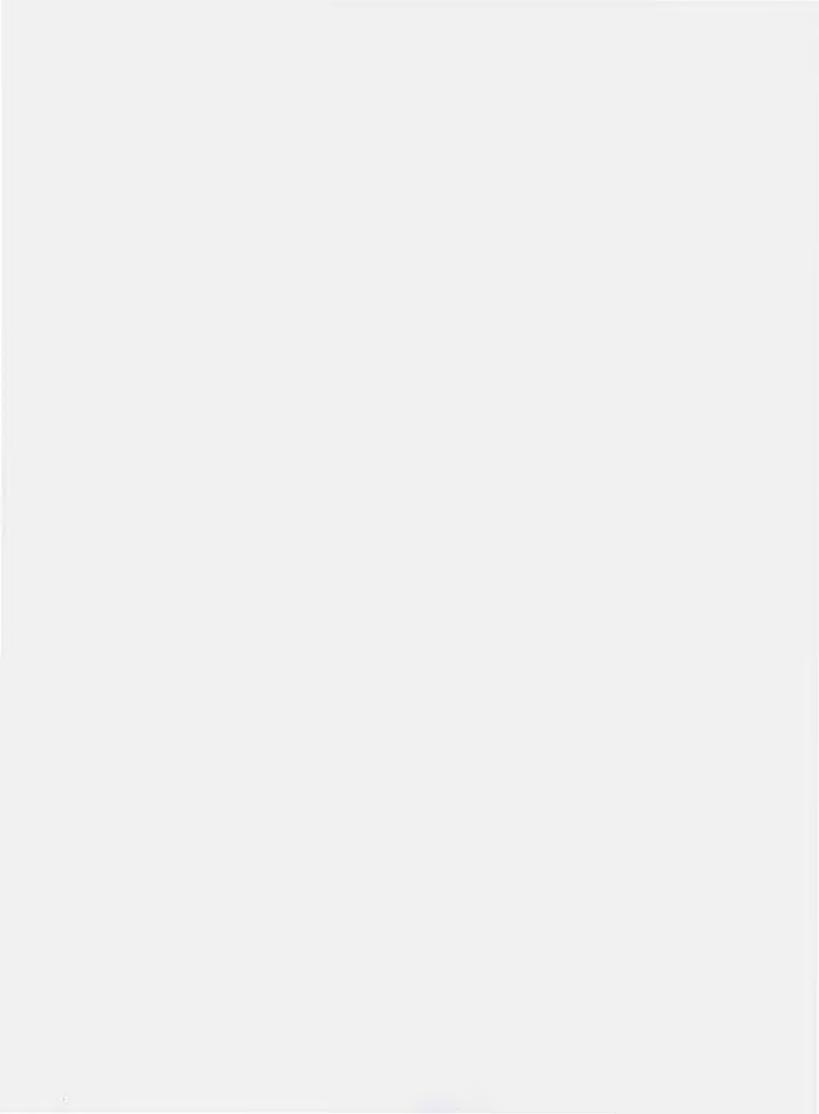

۱۱» فهرسالآیات

| رقم<br>السورة | السورة       | رقم<br>الآية | الأية                                | رقـــم<br>الصفعة |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 95            | الشرح        | ١            | ألم نشرح لك صدرك                     | 70               |
| 09            | الحشر        | ٨            | وما آتاكم الرسول فخذوه               | 170              |
| 1.7           | القصص        | 7-7          | فذانك برهانان من ربك                 | 177              |
| 24            | الزخوف       | 7            | وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون   | 174              |
| 0 8           | القمر        | 77           | سيعلمون غدًا من الكذاب الأشر         | 174              |
| Y             | الأعراف      | 1.0          | حقيق بألا أقول على الله إلا الحق     | 111              |
| 7             | البقرة       | ٦.           | فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا         | 177              |
| 4             | يونس         | 0 /          | قبذلك فلتفرحوا                       | 171              |
| ٤             | النساء       | 1            | واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام | 111              |
| 17            | يوسف         | ٤            | إنى رأيت أحد عشر كوكبًا              | 174              |
| 77            | يسو          | ٤.           | ولا الليل سابق النهار                | 111              |
| ٨             | الأنفال      | 07           | لم يك                                | 194              |
| 17            | النحل        | 1.7.         |                                      |                  |
| 19            | مريم         | 77           |                                      |                  |
| ٧٦            | الإنسان      | ٤            | سلاسلا وأغلالا                       | 194              |
| 7             | البقرة       | YVO          | فمن جاءه موعظة من ربه                | 194              |
| 97            | التحريم      | 17           | وكانت من القائتين                    | 194              |
| 1             | فاتحة الكتاب | ١            | الحمد لله                            | 197              |
| ٤             | النساء       | 27           | لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى         | 707              |
| 7             | البقرة       | 307          | من قبل أن يأتي يوم                   | YOY              |
| 4             | آل حمران     | ٩            | لا ريب فيه                           | YOY              |
| 4             | البقرة       | 17.7         | واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله     | YOY              |
| 19            | هويسم        | ٣٣           | والسلام على يوم ولدت                 | YOV              |

| رقم<br>السورة | السورة   | رقم<br>الأية | الآية                                              | رقـــم<br>الصفحة |
|---------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ٧             | الأعراف  | 7.1.1        | من يضلل الله فلا هادي له                           | YoY              |
| .7"           | آل عمران | ٩            | ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه                | YOY              |
|               |          |              | وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا                 | YOY              |
| 7.            | الروم    | 77           | هم يقنطون                                          |                  |
| VE            | المدثر   | 7            | ولأ تمنن تستكثر                                    | 107              |
| 77            | الشعراء  | 177          | واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون                       | YoY              |
| 17            | الشعراء  | 177          | أمدكم بأنعام وبنين                                 | YOV              |
| 77            | الشعراء  | 178          | وجنات وعيون                                        | YOV              |
| ۸۸            | الغاشية  | 77           | لست عليهم بمسيطر                                   | YOV              |
| ٨٨            | الغاشية  | 75           | إلا من تولى وكفر                                   | TOV              |
| ٨٨            | الغاشية  | 37           | فيعذبه الله                                        | YeY              |
| 4             | البقرة   | 115          | وأن تصوموا خير لكم                                 | YOY              |
| 4             | البشرة   | 7 2 9        | فشربوا منه إلا قليل منهم                           | YOY              |
| 44            | يس       | 77           | يا ليت قومي يعلمون                                 | 777              |
| TA            | ص        | 23           | إنا وجدناه صابرًا نعم العبد                        | 777              |
| Y 0           | الفرقان  | 77           | فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بأياتنا فدمرناهم | 777              |
| 17            | يوسف     | 80           | أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون                         | 775              |
| 17            | يوسف     | 17           | يوسف أيها الصديق                                   | 775              |
| *             | البقرة   | VĖ           | فقلنا اضربوه بعضها ، كذلك بحبي الله الموتي         | 777              |
| ٤             | النساء   | 100          | فيما نقضهم ميثاقهم                                 | NFY              |
| 14            | الشوري   | ٤.           | وجزاء سيئة سيئة مثلها                              | 777              |
| 1             | النساء   | V9           | وكفى بالله شهيدا                                   | 777              |
| ١.            | يونس     | 77           | والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها              | TVT              |
| 19            | مريم     | ۲۸           | أسمع بهم وأيصر                                     | 777              |
| 17            | النحل    | 10           | وألقى في الأرض رواسي                               | 777              |
| Y             | البقرة   | 190          | ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة                      | 777              |
| 0.            | ق        | ٧            | وألقينا فيها رواسي                                 | 777              |

-777-

1 1

| رقم<br>السورة | السورة   | رقم<br>الآية | الأية                                | رقيم<br>الصفحة |
|---------------|----------|--------------|--------------------------------------|----------------|
|               |          |              |                                      |                |
| 79            | الزمر    | 77           | أليس الله بكاف عبده                  | 777            |
| 77            | الشعراء  | 118          | وما أنا بطارد المؤمنين               | 377            |
| У             | الأعراف  | 144          | ألست بربكم                           | TVT            |
| 10            | الحجر    | ٤٨           | وما هم منها بمخرجين                  | YV 8           |
| 10            | الحجر    | ٤٩           | وما هم عنها بغائبين                  | TVE            |
| 17            | يوسف     | 17           | وما أنت بمؤمن لنا                    | TVE            |
| 7             | الأنعام  | A 9          | ليسوا بها بكافرين                    | 777            |
| 7             | البقرة   | TV1          | ویکفر عنکم من سیئاتکم                | Y V E          |
| ٥             | المائدة  | ٤            | فكلوا مما أمسكن عليكم                | YVE            |
| 17            | يوسف     | 97           | فلما أن جاء البشير                   | 777            |
| 11            | هود      | YY           | ولما جاءت رسلنا لوطًا سيء بهم        | 777            |
| 10            | الحجر    | 7            | ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين | TVA            |
| A             | الأنفال  | 7            | كأنما يساقون إلى الموت               | TYA            |
| 70            | فاطر     | 8.4          | إنما يخشى الله من عباده العلماء      | TVA            |
| 5             | النساء   | 141          | إنما الله إله واحد                   | YVA            |
| V 9           | النازعات | 20           | إنما أنت منذر من يخشاها              | YVA            |
| ٤             | السناء   | 100          | فبما نقضهم ميثاقهم                   | 7 4            |
| 77            | المؤمنون | ٤.           | عما قليل                             | YVA            |
| 7.1           | القصص    | 4.4          | أيما الأجلين قضيت                    | 414            |
| ٣             | آل عمران | 109          | فيما رحمة من الله لنت لهم            | 444            |
|               |          |              | لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون      |                |
| ρV            | الحديد   | 79           | على شيء من فضل الله                  | 419            |
| ٧.            | المعارج  | ٤.           | فلا أقسم برب المشارق                 | 111            |
| 70            | الواقعة  | Vo           | فلا أقسم بمواقع النجوم               | 14.7           |
| 19            | مريم     | 49           | كيف نكلم من كان في المهد صبيا        | 7.4.7          |
| ٧             | الأعراف  | 1.7          | وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين             | 440            |
| 77            | الشعراء  | TAI          | وإن نظنك لمن الكاذبين                | CAY            |
| 7             | البقرة   | 191          | وإن كنتم من قبله لمن الضالين         | . 710          |

| رقم<br>. السورة | السورة   | رقم<br>الأية |                                                                                    | رقيم<br>الصفحة    |
|-----------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 40              | الفرقان  | .27          | إن كاد ليضلنا عن آلهتنا                                                            | 440               |
| 77              | يس       | 44           | وإن كلا لما جميع لدينا محضرون                                                      | TAY               |
| ۲.              | طه       | 19           | أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا                                                    | YAY               |
| 77"             | المزمل   | ۲.           | علم أن سيكون منكم مرضى<br>وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بــما                 | 7.47              |
| 17              | النحل    | 1.1          | ينزل قالوا إنما أنت مفتر                                                           | 797               |
| 7               | البقرة   | 7 8          | فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار                                              | 797               |
| 07              | الواقعة  | 7.           | وإنه لقسم لو تعلمون عظیم                                                           | 797               |
| 4               | البقرة   | 1707         | لا نفرق بين أحد منهم                                                               | h. h.             |
| 10              | الحجر    | ٨٢           | هؤلاء ضيفي                                                                         | 4.4               |
| ٤.              | غافر     | 77           | ثم يخرجكم طفلا                                                                     | 4.4               |
| 71              | الأنبياء | ٨٢           | ومن الشياطين من يغوصون له                                                          | 4. 8              |
|                 |          |              | بلي من أسلم وجهــه لله وهو محسن                                                    |                   |
|                 |          |              | فله أجسره عند ربه ولا خوف عليمهم                                                   |                   |
| ٤               | النساء   | 150          | ولا هم يحزنون                                                                      | r - 8             |
| 77              | التحريم  | ٤            | والملائكة بعد ذلك ظهير                                                             | 4. 8              |
| ٤٩              | الحجرات  | ٤            | إن الذين ينادونك من وراء الحجرات                                                   | 3-7               |
| 0               | المائدة  | 7            | وإن كنتم جنبًا فاطهروا                                                             | 7-8               |
| TV              | النمل    | TV           | ارجع إليهم                                                                         | 4-8               |
| 77              | النمل    | 70           | بم يرجع المرسلون                                                                   | r - £             |
| 1 -             | يونس     | 2 7          | ومنهم من يستمعون إليك                                                              | 7.0               |
| 77              | التحريم  | ٤            | إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما                                                  | 4.0               |
| ٥.              | ق        | 3.7          | القيا في جهنم                                                                      | 7. 1              |
| ۲.              | الروم    | 44           | رما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم ألمضعفون                               | r · A             |
| 1 .             | يونس     | 44           | حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم                                                    | $r \cdot \lambda$ |
|                 |          |              | ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في<br>قلوبكم وكـره إليـكم الكفــو. والفـــــــوق |                   |
| ٤٩              | الحجرات  | ٧            | والعصيان أولئك هم الراشدون ٣٠٧٤-                                                   | ۲-۸               |

3

| رقم<br>السورة | السورة       | رقم<br>الآية | الأية                                                          | رقيم<br>الصفحة |
|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Y             | فاتحة الكتاب | <b>₹</b> − \ | الحمد لله رب العالمين الرحمن<br>الرحيم مالك يوم الدين إياك نعب | r. 9           |
| ۲             | البقرة       | 79           | وإياك نستعين<br>قال إنه يقــول إنها بقــرة صفــراء فاقع        | ٣١.            |
|               |              |              | لونها تسر الناظرين                                             |                |
| 17            | يوسف         | ١.           | وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة                        | 71.            |
| ٧             | الأعراف      | re           | إن رحمت الله قريب من المحسنين                                  | 711            |
| 7             | الأنعام      | ٧A           | فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي                               | 711            |

| الصفحة | الحديث                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        |                                                         |
| 14.1   | خذها بما معك من القرآن                                  |
| 17-1   | زوجتكها بما معك من القرآن                               |
| 17"1   | ملكتكها بما معك من القرآن                               |
| 140    | ارجعن مأزورات غير مأجورات                               |
| 141    | إن الله لا يمل حتى تملوا                                |
| 177    | حمى الوطيس                                              |
| 147    | الظلم ظلمات يوم القيامة                                 |
| ITY    | مات حتف أنفه                                            |
| 100    | أَنْفَقَ بِلال وَلا تَخْشُ مِن ذِي الْعَرْشُ إِقَلَالاً |
| 107    | اعتلها وتوكل                                            |
| Y . E  | أمتى لا تجتمع على ضلالة                                 |
| 490    | نحن معاشر الأنبياء لا نورث                              |

# ٣ » فهرس الأمثال

الصفحة

المثل

YOV

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه

# فهرس الأشعار

| الصفحة | ų į                            | ))                                  |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 790    | بدالك في تلك القلوص بداء       | لعلك والموعود حق لقاؤه              |
| 797    | أقــوم آل حــصن أم نســاء      | وما أدرى وسوف إخال أدرى             |
| 777    | ما إن تزال منوطة برجائي        | قالوا أخفت فقلت إن وخيفتي           |
| 797    | تحدد لى نكبة وتنكؤها           | ولا أراها ترال ظالم                 |
|        | « <b>.</b>                     | <b>)</b> 1)                         |
| TVO    | كاليسوم طالي أنيق جسرب         | ما إن رأيت ولا سمعت به              |
| 1-7    | حصباء در على أرض من الذهب      | كأن صغري وكبرى من فقاقعها           |
| ۲۸.    | غاب تسمه ضرام مشقب             | أفعنك لابرق كأن ومبيضه              |
| TTT    | تأول ربعي الشعاب فأصحبا        | على أنها كانت تأول حبها             |
| TVT    | وتعسرض دون أدناه الخطوب        | يرجى المروء ما إن لا يراه           |
| 7.0    | فالقضيبات فالذنوب              | أقـــفــر من أهله ملحـــوب          |
| TYT    | أحاذر أن تنأى النوى بغضوبا     | ألا إن سرى ليلى فبت كئيبا           |
| Y9V    | سرادقها المقاول والقبابا       | ملوك ببستنون توارثوها               |
| TVA    | بورث المجدداعيًا أو مجيبا      | قلما يبرح اللبيب إلى سا             |
| TAT    | على كان المسومة العراب         | جــــــاد بنــی أبی بکـر تــــــامی |
| 79V    | أبو أمـــه حي أبوه يـقـــاربـه | وما مئله في الناس إلا مملكا         |
|        | u C                            | ) n                                 |
| 4.4    | سبائل بني أسد ما هذه الصوت     | يا أيها الراكب المرزجي مطيت         |
| To     | وإن جعلت وسط المجالس شمت       | له نعل لا يطى الكلب ريحها           |
| TA     | لدينا ولا معلية إن تقلت        | أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة         |
| 797    | تخليت مسمسا بيشا وتخلت         | وإنى وتهيامي بعزة بعدما             |

تبوأ منها للمقيل اضمحلت لكالمرتجي ظل الغمامة كلما TAT علّ صـروف الدهر أو دولاتها يدلننا اللمــة من لمـاتهـا 1.7 فتستريح النفس من زفراتها جزعت من أمر فظيع قدحدث أبو تميم هو شيخ لاحدث 1-1 قيد حبس الأصلع في رأس الحدث 11 ( 7) أواخر الميس أصوات الفراريج كان أصوات من إيغالهن بنا KPY منى لجح خيضر لهن نشيج شربن بماء السحر ثم ترفعت TVT ((2)) بوشك فراقهم صرد يصيح فــــقــــد والشك بين لي عناء 191 بنزع أصوله واجذر شيحا فقلت لصاحبي لا تحبسانا 7.7 وفيهن والأيام يعشرن بالفتي نوادب لا يمللنه ونوائح 790 ليبك يزيد ضارع لخصوصه ومختبط مما تطيح الطوائح 54

وشتا بين قتلى والصلاح 1.5 أقوت وطال عليها سالف الأمد T - A والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد TVI إذن فلا رفعت سوطي إلى يدي TVO أوردت فجا من اللحباء جلمودي 797 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 131 وجبت عليك عقوبة المتعمد YAO على السن خيرا لا يزال يزيد TVI يزيد يسوسها وأبو يزيد 24 فلسنا بالجبال ولا الحديد 27 بما لاقت لبون بني زياد TYT

ف قلت لصاحبی لا تحبسانا وفیه والأیام یعشرن بالفتی لیبك برید ضارع لخصوصه ارید صلاحها وترید قشلی ایرد صلاحها وترید قشلی یا دار صیحة بالعلیاء فالسند الاواری لا إن سا أبینها ولا ابن عفان والسلطان مرتقب لولا ابن عفان والسلطان مرتقب بالله ربك إن قشلت لمسلما ورج الفتی للخیر ما إن رأیته فی معاوی إننا بشر فأسجح فی انتا بشر فأسجح معاوی إننا بشر فأسجح ما ان ما تنمی

أسيبوه يا ابن الفارسية ما الذي تحدثت في شتمي وما كنت تنبذ

أظلت تغنى سادرًا بمساءتى وأمك بالمصرين تعطى وتأخل

|       | 3 0.5                             |                                  |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|
|       |                                   | ) ii                             |
| 717   | وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور     | أبا الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني |
| 40    | أشم لا يسطيعه الناس الدهر         | وجبلاطال معدا فأشمخر             |
| 777   | بأنك فسيهم غنى مضر                | بحسبك في القوم أن يعلموا         |
| 377   | وهل ينكر المعروفُ في الناس والأجر | ولكن أجرًا لو فعلت بهين          |
| 7.0   | أخزاك حيث تقبل الأحجار            | وإذا ذكرت أباك أو أيامك          |
| 1 . 5 | وحوثما سلكوا أرنو فأنظور          | وإنى حوثما يثني الهموي بصري      |
| 70    | لهوت بها في ظل مخضرة زهر          | على الغرلي منى السلام فريما      |
| 797   | وكن حافظًا لله والدين شاكر        | معاوي لم ترع الأمانة فارعها      |
| r. 9  | ثلاث شخوص كاعبان ومعصر            | فكان مسجني دون من كنت أتـقي      |
| TVV   | معاطى يد في لجة الماء غاسر        | فأمهله حتى إذا أن كأنه           |
| r . 1 | وبياض وجهك للتراب الأعفر          | يا ويح نفسي كان جدة خالد         |
| 79.   | فطعنة لاغس ولابم غرر              | فلم أرقم إن ينج منها وإن يمت     |
| ***   | ولكن زنجي عظيم المسشافسر          | فلوكنت ضبيا عرفت قرابتي          |
| 10    | وأشار بالوجلي على مشير            | والآن أقصر عن سمية باطلى         |
| 4.7   | فقد برئت من الإحن الصدور          | فيقلنا أسلموا إنا أخوكم          |
| 494   | نهمضت وكنت منهما في غمرور         | فلما للصلاة دعا المنادي          |
|       | « <i>U</i>                        | <i>-</i>                         |
| 107   | بالسوط في ديمومة كالشرس           | وقدد تعللت ذميل العنس            |
|       |                                   |                                  |
|       | بروج الشمس                        | إد عــرج الكيل                   |
| YVA   | أفنان رأسك كالشغام المخلس         | أعلاقة أم الوليد بعدما           |
| VFI   | وشرعت في الإسلام رأى دقلس         | فسارقت عملم الشافعي ومالك        |
|       |                                   |                                  |
|       | •                                 |                                  |

#### طول الليالي أسرعت في نقضي أكلن بعضي وتركن بعضي ٢١٠

((2)

فإن قومي لم تأكلهم الضبع TV9 أو كلما ظعنوا ليين تجرع 7.7 إنك إن يصرع أخسوك تصرع 110 ففى أي هذا - ويله - يتسترع 1 - 1 إلى ربنا صوت الحمار اليجدع 1-1 وذو النبوان قبره يتصدع 1.1 ويأتك ألف من طهية أقرع 1.1 ومن حجره بالشيحة اليتقصع 1 - 1 فظل واعبيا ذو الفقار يكرع 1.1 يسارًا فنخذى من يساق وننقع 1.1 غبراء يحملني إليها شرجع PTT والطامعون إلى ثم تصدعوا PTT لقد نطقت بطلا على الأقارع 779 وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا 7.7 سور المدينة والجبال الخشع 71. وبه في كل أمرر ينتفع 79 مر في المنطق مراً فاتسع 79 من جليس ناطق أو مستمع 79 هاب أن ينطق جبنًا فانطقع 49 كان من نصب ومن خفض رفع 79 صرف الإعراب فيه وصنع 79 وإذا ما شك في حسرف رجع 79 فإذا ماعرف اللحن صدع 79 ليسست السنة منا كالبدع 79 من شريف قدد رأيناه وضع 79 هذى الحياة تعلة ومستاع 101

أبا خراشة أما أنت ذا نفر. بان الخليط برامتين فودعوا يا أقسرع بن حابس يا أقسرع أتانى كلام الشعلبي ابن ديسق يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا فهلا تمناها إذا الحرب لاقح ويأتيك حيا دارم وهما معًا فيستخرج اليربوع من نافقائه ونحن أخذنا الفارس الخير منكم ونحن أخذنا قد علمتم أسيركم ولقل علمت بأن قصرى حفرة فبكي بناتى شجوهن وزوجتي لعمري وماعمري على بهين فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر لماأتي خبر الزبير تواضعت إنما النخو قياس يتببع فإذا ما أبصر النحو الفتي فاتقاه كل من جالسه وإذا لم يصر النحو الفتي فتسراه ينصب الرفع ومسا يقرأ القرآن لا يعرف سا والذى يعرفه يقرؤه ناظرًا فيسيسه وفي إعسرابه فهما فيه سواء عندكم كم وضيع رفع النحسو ، وكم قرب وضوءك يا حصين فإنما

|       | ف »                           |                                  |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| 79V   | وما قائل المعروف فينا يعنف    | أخالد قد والله أوطأت عشوة        |
|       | ق»                            | n n                              |
| 790   | فقد بن مني والسلام تغلق       | فإن يمسى عندى الهم والشيب والعشا |
| 790   | فمن أي ما تأتي الحموادث أفرق  | بأشجع أخاذ على على الدهر حكمه    |
| 790   | نمسشى على النمسارق            | نسحسن بسنسات طسارق               |
| YVV   | ومسا بالحسر أنت ولا العستسيق  | أمـــا والله أن لـو كنـت حـــرًا |
|       | u (5)                         | n                                |
| Y9.   | أوديت إن لم تحب حبو المعتنك   | يا حكم الوارث عن عبد الملك       |
|       | ڻ»<br>ڻ                       | п                                |
| 498   | ب ويوما أديمها نغللا          | يوسا تراها كمشل أردية العص       |
| ٧.    | عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا   | اسمع حمديشا كما يوما تحدثة       |
| 7-1   | جزاء الكلاب العاويات وقلد فعل | جــزى ربـه عنى عــدى بن حــاتم   |
| r . E | هم بيننا فهم رضا وهم عدل      | وإن يشتجر قوم يقل سرواتهم        |
| 798   | أسنة قروم لاضعاف ولأعرل       | وقمد أدركتني والحوادث جمة        |
| 771   | وللنوى قبل يوم البين تأويل    | وللأحبة أيام تذكرها              |
| 170   | روض الأساني لم يزل مهرولا     | من كان مرعى عرمه وهمومه          |
| YAY   | قبل أن يسالوا بأعظم سؤل       | علموا أن يؤملون فحادوا           |
| T91   | يه ودى يقارب أو يزيل          | كما خط الكتاب بكف يوما           |
| 244   | صواحبها ما يرى المسحل         | كسذلك تملك وكسالناظرات           |
| 790   | هيف دبورا بالصبا والشمال      | وبدلت والدهر ذو تبكل             |
| Y A . | وللهو داع دائب غير غافل       | وتلحينني في اللهو ألا أحب        |
| 108   | أزوركم إلا أجدد مستعللا       | فلا تحمدوني في الزيارة إنني      |
| YO.   | رب هيضل لجب لففت بهيضل        | أزهير إن يشب القلاال فاإنه       |
| 1-0   | فقالت لك الويلات إنك مرجلي    | ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة        |
| 7-7   | بسقط اللوي بين الدخول فحومل   | قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل       |
| 711   | إذا تهب شـــمــال بليـل       | أنت تكون ماجد نبيل               |
| 797   | وليس إلى منها النزول سيل      | لو كنت في خلقاء أو رأس شاهق      |
|       |                               |                                  |

| 4 . 8 | وسالفة وأحسنه قدالا            |
|-------|--------------------------------|
| 4.9   | لقد جار الزمان على عسالي       |
| 777   | في سالف الدهر و السنين الخوالي |
| 444   | ولا أرض أبقل إبقـــالهـــا     |
| 117   | وأمكنني منهاإذن لا أقسيلها     |
| 444   | كساع إلى أسد الشرى بستبيلها    |

ومية أحسن الشقلين وجها في للاف ذود في المناف أنسفس وسلاف ذود إن يك طبك الدلال فلو في المناف المناف ودقت ودقها لن عاد لي عبد العزيز بمثلها وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي

1170

115 يقول لاغائب سالي ولاحرم كأن قفرا رسومها قلما 797 يسوداننا إن أيسرت غنماتهما TAT كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم YVY خدلاء محكمة من نسج سلام 1. 5 حستى ننام تناوم العسجم TOT على جوده ما جاد بالماء حاتم YPY أبا جمعل لعلما أنت حالم TVA كما شرقت صدر القناة من الدم 71. عسرا على طلابك ابنة مخرم 4.9 أعاليها مر الرياح النواسم 71. بأجفار فلج أو بسيف الكواظم T. 0 بأسيافنا هام الملوك القماقم MPY لكان لكم يوم من الشمر مظلم YVY زيد حــمـار دق باللجـام YAA وجسيسران لنا كانوا كرام TAY وإلحاق الملامة بالمليم 101 وقع المحاجن بالمهرية الذقن 71. كان فقيرا معدما قالت وإن 777 بواديه من قرع القسسي الكنائن 491 منايانا ودولة آخرينا TVO ولم تعبا بعدل العادلينا 397

وإن أتاه خليل يوم مــــالة فأصبحت بعد خط بهجتها هما سيدانا يرعمان وإنما ويوما توانينا بوجه مقسم فيها الرماح وفيها كل سابغة وسماع مدجنة تعللنا على حالة لو أن في البحر حاتما تحلل وعمالج ذات نفسك وانظرن وتشرق بالقول الذي قد أذعنه شطت مزار العاشقين فأصبحت مشين كما اهتزت رماح تسفهت فياليت دارى بالمدينة أصبحت نفلق هاما لم تنله أكفنا فأقسم أن لو التقينا وأنتم فكيف إذا مررت بدار قروم ذكرت تعلة الفتيان يوما قد صرح السير عن كتمان وابتذلت قالت بنات العم يا سلمي وإن يطفن بجوزي المراتع لم يرع فمما إن طبنا جمين ولكز شبحاك أظن ربع الظاعنينا

إن الشمانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان - ٢٩٦٠ أصابهم الحما وهم عواف وكن عليهم تعصالهنه - ١٠٤٠

(S)

بينما نحن بالبلاكث فالسقاع سراعا والعيس تهوي هويا ٢٧٩

«أنصاف الأبيات»

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره (صدر البيت)

#### فهرس المصطلحات

V. (71 sl= 1) IVILLIZ YSY, ASY أجزاء الجملة ٢٤٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٩ ، ٢٩١ 14. T. T. T. 191 Flazy الاحتجاج ٢١٧، ٢١٩، ٢٢١، ٣٢٢، 377, 577, 877 الأحكام أنظر: الحكم الإخالة ٢٠٠، ٢٠١، ٧٠٢ الأدلة النصبة ٢١٩ الازدواج ١٠١، ١٠٧ 189 , TEV it- YI 18 . 17 · 119 . 171 ، 171 1 V minigle 517, VIT, PIT, 177, 777, 777, 377, 577, 777, . TEO . YTY . YTT . YT. 1 Kurande 119, 171, 017. الاستقراء ٢١، ٢١، ٢٥، ٢٣، ٢٣، 13, 73, 13, 10, 11, 71, 71, AVI : 017 . 77 . 77. الإسناد ٢٥٩ الأصل ، انظر : المقيس عليه 1Kinal, YEY, ABY الاط اد ۲۱، ۲۲ الاعتراض ٢٤٧ ، ٢٥٢ ، ٢٨٩ ، ١٩٤١ ، ٢٩٤ الالتفات٧ - ٣ . ٨ - ٣ 18 Wills 737; 177 الغاء الغارق ٢٠٢ ، ٢٠٤ 1 . Y . 199 slay 1 التأثير ١١٠، ١٤٥، ١١٠، ٩٢ التأخير ، وانظر التقديم ٧٤٧، ٢٥٠، التوكيد ٢٧٠ 

التاوط ٢٣١، ٢٦١ ١١٦، ٢٢١، ٨٢١، ٢٢١، ٢٣٠، 171, 777, 777, 077, VYY, -37, 737; 737; Y37; P37; -07; 107; 707; 007 تبيين عدم الضِّدِّية ١٤٤ التحريف ٢٤٧، ٢٥٩, ٢٥٢, ٢٥٧، ٨٨٢ تخصيص العلة ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ٢٠٦ التخفف ١٦١ ، ١٦٢ تخلف الحكم ٢١٠ تخلف العكس ٢٠٧ ، ٢١٠ الترابط ٢٨٦ الترتيب ٢٥١، ٢٥١، ٢٥٢، ٨٨٨، ٠٠٠ الترجيح في السند ٦٧ الترجيح في القواعد ٢٣٠ التركب ٢٥٦، ٢٦٠، ٢٢١، ٣٢١، ١٧٢، ٨٨١ Itania P37 التصرف الإعرابي ١٤٩، ٢٥١، ٢٥١، 707, 007, VFT, 0AY التطاني ١٥١، ١٥٤، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠١، ١١٣ التعلق ٧٤٧، ٢٤٩، ٢٦٠ . Fla 1712 4712 3712 AFT2 PTT2 THE AYES AYES CALS 111, 111, 111, 311, -11, 011, 111, 101 التفسير ٢٦٤، ٢٦٤ التقدير انظر : الحذف تقدير العلة ١٤٤ التقديم . انظر التأخير ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، r.. - 79V - 79. 1719 التمثيل ٢١٩ - ٢٢٠ التوالي ٢٥١

الضرورة ١٠٠، ١٠٧، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، MEY "YEY is YEY الطرد ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۱، 311, 111, 791, 7.7, 3.7, 0.7, 7. 73 VITS 777 العامل ١٦٠ ، ٢١٨ ، ٢٠٠ ، ١٨٤ ، ٢٠٠ ، ١٨٤ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ 317, 717, 917, . 97, 197, 797 العجز عن التدليل ٢٠٩ عدم التأثير ٢٠٧ عصر الاستشهاد . انظر : الاستشهاد 117 Med Ilend, POT, - FT, VFT, AFT, PFT, · VY, AVY, TAY, PAY, 1PY 131, 731, 331, 031, 101, 701, 301, 971, . 11, 141, 141, 141, A41, A41, A41, 1A1, 7A1, 3A1, CAL: TAL: VAL: AAL: PAL: TPL: 3PL: CPL: YPL: 191, 191, ... 1.1, 1.1, 7.7, 3.7, 0.7, 1.7, Y - 7 : A - 7 : A - 7 : - 17 : 017 علة الاختصار ١٩٧ علة الاستثقال ١٩٦ علة الاستغناء ١٩٦ علة الإشعار ١٩٦، ١٩٧ علة الأصل ١٩٦، ١٩٧ العلة الأولى . وانظر : العلة التعليمية ١٩٧، ١٩٧ العلة السيطة ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٦ علة التحليل ١٩٦، ١٩٨ · علة التخفيف ١٩٧ ، ١٩٧ علة التشسه ١٩٦ علة التضاد ١٩٦، ١٩٨ العلَّهُ التعليمية ١٧١، ١٧٢، ١٧٩، ١٩٤، ١٩٤ علة التعويض ١٩٦ علة التغليب ١٩٧، ١٩٧ علة التوكيد ١٩٦

4)

الحـملة ١٤٨ ، ٤٩ ، ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٩ . ٢٦٠ 117 - 717 - 717 - 317 - V17 - 1A7 -7AY; 3AY; VAY; -PY; 1PY; YPY. الحديث ٢٦، ٢٧، ٤١، ٤٩، ١٥، ٢٢، ٦٢ الحذف والتقدير ٢٧، ٧٠، ١٢٨، ١٣١، 771, 771, ·31, V37, P37, 707; 007, 117 الحركة ٢٦١، ٢٥٦، ٨٥٨، ٢٦٠ الحكم ٢٧ ، ٧٧ ، ٨٧ ، ١٤ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١١ ، ١١ ، 111, 711, 711, 311, 011, 131, 131, 131, 101, 001, PT1, TV1, AV1, PV1, -A1, 1A1, 3A1, 0A1, 1773 4773 4373 1073 7073 7473 PAY3 الحمل على المعنى ٢٤٧، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٠٢، ٢٠٩، ٣٠٩ الحوشي ٢٤١ الرتبة ٢١٥ رد الغرع إلى الأصل ٢٤٧ ، ٢٥٢ ، ٢٠١، ٣١١ الرواية TT ، 13 ، 93 ، -0 ، 10 ، 30 ، VO ، VT ، 174, OP, PP, T-1; 771, 171, VYI, ATI ולי לכב דידיו ידדי יכדי דסדי ססדי עדדי דגד 119 , 111 , 111 , PAI السبر والتقسيم ١٩٩، ٢٠٥ mkas Ilali 197 17.7, 17 السلامة من النقص ٢٠٦، ٢٠٦ السليقة ٢٢١، ٢٢١ 1 - 17 TT: 67: 17: 12: 13: 13: 13: -0: 10: 30: 10: 40: VI, cp, pp, ... 111. TII, .TI, 181, TIT, 307, VII, 157 الشائع ٢٣٨ الشاذ ٥٠، ٩٦، ٩٧، ٩٩، ٧٠١، ١١١ XTY, PTY, 137, 737 الشارد ١٤٢، ٢٤٢ الشنه ۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۲۰۱، ۲۰۰ الشذوذ ٩٥، ١١٩ ، ٢٣١ شهادة الأصول ١٠٩، ١٤٥، ٩٠٢ Ilanta IVY الضرائر . انظر : الضرورة

القول بالموجب ٢٠٨، ١٤٤، ٢٠٨ القياس ٢٢، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٨١، ٢٩، ٣٠، ٣٠ 17, 13, VO, TV, TV, OV, VV, AV, VA: AA: PA: .P. 1P. 7P. 7P. 3P. VP. NP. PP. -- (1 Y - 1) 7-1; 0-1; 1.11 .11, 311, 311, 111, .11, 171, 071, 171, VYI, .71, 171, 3713 - 313 1313 7313 3313 031, 1313 NYI, TAI, 1.7, 017, 117, .77, YTY, ATT, PTY, IAY, PPY الکشر ۹۵، ۹۲، ۹۸، ۲۳۸ 112Kg 507, 157, 757, 357 اللحن ٢٢٥ اللغو ٢٧١ Hariet 127 المتواتر ١٧٨، ٦٩، ١٧٨ المجهول ١٤، ١٥ 10 . 78 Junal المروى ٤٢، ٢٤، ٤٥، ٤٦، ١٥، ١٥، ١٨، ٩٨، 99, 071, 171, 171, 071, 171, 001, VIY, CYY, TYY, OBY مسلك العلة ١٩٣، ١٩٨، ٢٠٥ المسموع 27 ، 14 ، 99 ، 131 ، 117 ، 177 ، 777 المسند ١٥ المطالبة بتصحيح العلة ١٤٢ المطرد ٩٥، ٩٦، ٩٩، ١١١، ١١٢، ١٣٨، ١٢٢ المعارضة ١٥١، ٢٠٨ Mastel 111 1 111 Masagh 311, P37, P07, . 77, VTY المقتضى ١٤١ ، ٩٠٢ المستقين ٢٧، ٨٧، ١٨٤ هم، ٩٤ ٨٠١، ١١١، ١١١، ١١١، 731, 731, 741, 741, 3-7, 1-7 المقيس عليه ۲۷، ۷۸، ۸۶، ۹۰، ۸۰، ۱۱۰ 111, 311, 731, 731, 771, 711, 3.7, 9.7 

العلل الثواني . انظر : العلة القياسية . العلة الجدلية ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٧٨ ، ١٩٢ ، ١٩٤ ، ١٩٦ العلة الجزئية ١٩٨ علة الجواز ١٨٨، ١٩٦، ١٩٧ علة الحمل على المعنى ١٩٧، ١٩٧ علة دلالة الحال ١٩٦ العلة السسة ١١٨ علة السماع ١٩٦ العلة الصورية ١٨١ العلة الغائمة ١٨١، ٢١٨ علة الفرق ١٩٦ العلة القاصرة ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ علة القرب والمجاورة ١٩٧، ١٩٧ العلة القياسية ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٨، 141, 791, 391, 791 العلة المركبة ١٩٤، ١٩٦ علة المشاكلة ١٩٦، ١٩٧ 19V , 197 alskall ale العلة الموصوفة ١٩٥ علة النظير ١٩٧، ١٩٧ علة النقيض ١٩٧، ١٩٧ علة الوجوب١٩٧، ١٩٦، ١٩٧ الغالب ٩٦ م ٢٣٨ الغريب ٢٤١ غلية الفرع على الأصل ٢٤٧ ، ٢٥٢، ٢٨٦ الفرع . انظر : المقيس الفرق ١٦٢ ، ١٦٢ فساد الاعتبار ۱٤١ ، ۲۰۸ فساد العلة ١٧٩ قساد الوضع ١٤١، ١٤٤، ٢٠٩ الفصل. وانظر : الاعتراض ٢٤٧، ٢٥١، 797, PAY, 1PY, 7PY, 7PY القادح في العلة ٢٠٦، ٢١٠ القراءات ١٢٥ ، ٤٦ ، ٤١ ، ٤١ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢١ ، ١٢٠ القليل ٩٥، ٢٦، ٨٩، ١٠٠ ٨٣٢، ٢٣٩

المنع للعلة ٤٢، ١٤٠، ١٤٥، ٢٠٩، ٢٠٩ المولدون ٢٢٤، ٢٢٥ المنكر ٢٤٢ النادر ٩٦، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٢ النص ١٩٨، ٢٠٢

# فهرس الكتب .. الواردة في صلب الكتاب

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ١٢٨ . . . . . أسرار العربية «لابن الأنباري» ١٩ الأشباه والنظائر في النحو اللسيوطي، ١٢٩ أصول العربية للشاطبي ١٠٢ أصول النحو الصغير الابن السراج، ١٩ أصول النحو الكبير الابن السراج، ١٩ الإغراب ١١٤ إعراب القرآن المنسوب «للزجاج» ٢٨٩ الإعراب في جدل الإعراب «لابن الأنباري» ١٩ الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي ٢٠، ٦٨، ٩٦، ٩٦، ١٢٨، الانصاف في مسائل الخلاف «لابن الأنباري» ١٩، ٢٠ انولوطيقا ١٦٦ الإيساغوجي لأرسطو = المدخل إلى كتاب المنطق الإيضاح الأبي على الفارسي" ١٢٥ بارى أرمنياس "الأرسطو" ١٦٦ تذكرة ابن مكتوم ١٩٧ التصريح «للشيخ خالد» ٢٨١ تعليق الفوائد على تسهيل الفوائد "للدماميني" ١٣٧ التعليقة لابن النحاس ١٩٥، ١٠٤ تقويم الفكر النحوي «لأبي المكارم» ١١٥ التنبيه على حدوث التصحيف «لحمزة الأصفهالي" ٣٤ التهذيب اللأزهري، ١٣٥ الحجة في قراءات الأثمة السبعة لابن خالويه ١٢٧ الحماسة «لأبي تمام» ١٢٤ خزانة الأدب اللبغدادي العدادي ٢٢٣ ،٥٠ ، ٢٢٣ الخصائص الابن جني ا ١٩، ٣٤، ٨٦، ٨٩، ٩٧، ٩٧، ١٨١، ١٨١، ١٨٤ درة الغواص في أوهام الخواص "للحريري" ١٠٧ ١١٦

سر الصناعة الابن جني ١٩٨ شرح الاقتراح اللشاطبي، ١٠٢ شرح الاقتراح الابن الطيب، ١٠٥ شرح التسهيل الابن مالك؛ ١٠٠، ١٢٨، ١٣١، ١٣٥ شرح الجمل الابن الصائغ؛ ١٣٥ ، ١٣٥ شرح المحصول اللاصبهاني، ٦٩ شرح المحصول اللقرافي، ٦٩ الصادقة امدونة عبد الله بن عمرو بن العاص ١٣٦١ الصحاح اللجوهري، ١٣٥ الصحيحة اصحيفة وهب بن منبه، ١٣٦ الفائق اللزمخشري ١٣٥ لمع الأدلة في أصول النحو الابن الأنباري، ١٩، ٧٩ المجمل الابن فارس، ١٣٥ المحتسب الابن جني ١٢٧ المحصول الفخر الدين الرازي، ٦٨ ، ٦٩ المخصص الابن سيله، ١٢٥ المدخل إلى كتاب المنطق الأرسطوا ١٦٦ مراتب النحويين الأبي الطيب اللغوى؛ ٦٢ المزهر في علوم اللغة وأنواعها اللسيوطي، ٢٠ ، ٦٨ ، ٩٦ المستوفى ١٨٢ ، ١٨٢ معجم مقاييس اللغة الابن فارس، ١٣٥ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب الابن هشام ١٠٢١ المفصل اللزمخشري، ١٠٢ مناهج البحث عند النحاة العرب الأبي المكارم، ١١٥ المنصف الابن جني ١٩٨ النوادر الأبي زيدا ٣٦

# «٧» فهرس الأماكن

| أذربيجان ٢٠٦ ، ١٨٤ ، ١٤١     | العراق ۲۷ ، ۲۸       |
|------------------------------|----------------------|
| البحرين ٩٩                   | عكوتان ١٢١           |
| البصرة ٢٩، ٣٦، ٣٧، ٧١        | فارس ۱٦٤             |
| بغداد ۲۷، ۲۲                 | القطبية ٢٠٥          |
| تهامة ٣٦                     | کاظمة ۲۰۵            |
| الجزيرة (العربية) ٥٩         | الكوفة ٢٩، ٢٦، ٧١.   |
| الجفر ٣٠٥                    | المدينة ٢٨٦          |
| الحشة ٥٩، ٢٢٢                | مصر ٥٧ ، ٥٩ ، ٢٢     |
| الحجاز ٣٦، ٦٠، ١٧٩، ٢٢٢، ٢٧٥ | ۳۱ لجن               |
| الحجر الأسودة ٢٠٥            | Mil PO , 351 , 777   |
| خراسان ۱۰۵                   | اليمامة ٥٩ ، ٢٢٢     |
| الشام ٥٩، ٢٢٢                | اليمن ٥٩ ، ١٨١ ، ٢٢٢ |
| الطائف ۲۰ ، ۲۲۲              | اليونان ١٦٤          |
|                              |                      |

## فهرس القبائل والطوائف والجماعات

رقم الصفحة

بنو العباس = العباسيون . . . . . . . . . . Trr , 09 ilas si العباسيون ١٢١ أسل ٢٠ الأندلسيون ٥٠١ عبد القيس ٥٩ ، ٢٢٢ Line 17. . . . أهل الحجاز = الحجازيون S. S. J. W. بنو عدی ۳۷ أهل المدينة = المدنيون ... 1.42 14 U 199 17 XY 14c PO , 777 بنو عقيل ٢٥ ، ٢٨ الرامكة ٣٧ غسان ٥٩ ، ٢٢٢ العداديون ٢٥ ىنو غان ۱۹۹ البصري = البصريون الغرس ٥٩ ، ٢٢٢ البصريون ٣٤، ٤٥، ٧٠، ١٠١، القبط ٥٩، ٢٢٢ ·110 1713 1313 4313 0310 قرش ۲۰، ۲۰ ۱۲ 731, PVI, A.T. 7573 1VY تضاعة ٥٩ ، ٢٢ ، ٢٢٢ تغلب ٩٥، ٢٢٢ قیس ۳۸، ۹۹ TTT , 09 5 الكوفي = الكوفيون تميم ۲۰ ۹ ۹ ، ۱۷۹ ، ۲۷۵ الكوف و ٢٤ ، ٣٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ١٠٧ ، ١٠١ نقيف ٥٩ ، ٢٢٢ TTIS 1313 1313 0313 7313 PVIS جذام ٥٩ ، ٢٢٢ A.Y. TITI IYT الحجازيون ٢٩، ١٧٩ ليحيم TET Jones Marshay 178 بنو حنف ٥٩، ٢٢٢ المدنون ٢٨٦ الخطابية ٦٤ النبط ٥٩ ، ٢٢٢ الرافضة ٦٤ \*نزار ۲٤٣ ربيعة ٥٥ النصاري ٢٢٢ الزبانية ٧٠٧ 147 , 09 will يتو سعك ٦٠

· T : T

همدان ۱۳۸

ينو سليم ٣٤

## فهرس الشعراء

أبو سيدة الديري ٢٨٣ الشماخ بن ضرار ٢٩٦ ضوارین نهشل ۴۳ طرفة بن العبد ١٤٥ الطرماح بن حكيم ٢٩٨ عاتكة بن زيد ٢٨٥ عامر بن جوين الطائي ٢٧٧ العباس بن مرداس ٣٠٣ عبد المسيح بن عسلة الشيباني ١٥٣ عيدة بن الطيب ٢٣١ ، ٢٣٩ عبيد بن الأبرص ٢٦٣ ، ٣٠٥ العجاج ٩-٣ عدى بن زيد العبادي ٧٠ عمر بن أبي ربيعة ٢٠٩ عنترة ٩٠٣ أبو الفتح البستي ١٠٦ الغرزدق ۲۱۹ ، ۲۸۲ ، ۲۸۸ ، ۲۲۲ ، ۲۰۳ فروة بن مسيك ٢٧٥ قیس بن زهیر ۲۹۶ أبو كبير الهذلي ٢٥٠ کثیر ۳۵ ، ۲۷۹ ، ۲۸۱ ، ۲۹۲ الكسائي ٢٩ الكميت بن زيد ٢٧٥ ، ٢٩٨ محمد بن بشير الخارجي ٢٩٥ أبو محمد الفقعسي ١٥٣ المرار الفقعسي ٢٧٨ معقل بن عامر الأسدى ٢٥٢

الأحوض ٢٨٠ أشعر الرقبان الأسدى ٢٧٢ الأعشى ٢٦٢ ، ٢٩٤ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ الأغلب العجلي ٢١٠ امرؤ القيس ١٠٥ ، ٣٠٦ باغث بن صريم اليشكري ٢٧٧ ، ٢٨٨ ىشار ٥٦ أبو تمام ١٢٥ تميم بن أبي مقبل ٣١٠ جرير ٢٠٦ ، ٢١٠ الحارث بن نهيك النهشلي ٤٣ الحطئة ١٠٤، ١١٣ أبو حية النميري ٢٦٨ أبو الخرق الطهوي ١٠٠ الدارمي ٢٩٤ دريد بن الصمة ۲۷۵ دكين الراجز ١٥٣ أبو ذؤيب الهذلي ٢٧٣ رؤية ٢٦٢ ، ٢٩٠ ذو الرمة ۲۹۸ ، ۳۰۳ ، ۳۱۰ رویشد بن کثیر الطائی ۳۰۹ الزبير بن العوام ٢٨٥ زهير بن أبي سلمي ٢٩٦ ، ٢٠٤ زهير بن مسعود ۲۹۰ ساعدة بن جؤية ٢٨٠ سليمان بن عبد الملك ١٥٢ سويد بن كراع العكلي ٢٧٨ ، ٣٠٦

أبو النجم العجلي ٣٥، ٢٩٥ أبو نواس ۱۰۲ هند بنت عتبة ٢٩٥ يزيد بن عبد الله البجلي ٢٩٧٠

معن بن أوس ٢٩٥ مناول بن ربیعة المنقری ۲۸۳ مناول بن ربیعة المنقری منظور بن حية الأسدى ١٥٣ أبو المنهال عوف بن محلم البخزاعي ٢٩٤ ابن هرمة ٢٩٦ المهلهل ٢٣ النابغة ۲۷۵ ، ۲۹۲ ، ۸۰۳

# فهرس الأعلام (\*)

أبان بن عثمان بن عفان ٤٤ إبراهيم ١٣٠ احمد أمين ١٠ ، ١١ أبو أحمد العسكري ٢٤ ابن أحمر ٩٨ الأحوص ٢٩ الأخطا, ٢٩ الأخفش قأبو الحسن سعيد بن مسعدة، المشهور بالأخفش الأرسطة ٢٤، ٥٥، ٥١، ٢٥، ٢٧٢، ٢٧٥ الأخفش اأبو الحين على بن سليمان، المشهور بالأخفش الصغيرة ٢٨، ٨٧، ٨٩ الأخفش «أبو الخطاب بن عبد الحميد بن عبد المجيد ، المشهور بالأخفش 1 5 m 1 3 m أرسططاليس ١٦٦ 150 cs 2) أبو الأسود الدؤلي ٢٨، ٢٧ الأصمعي العبد الملك بن قريب، ٣٧، ٢٤، 73: 70, 37: 97: 111: 977 ابن الأعرابي المحمد بن زياده ٦٥، ٢٩٣ الأعشى ١٣١ الأعمشر ١٢٩ أقرع بن حابس الفي شعر، ١١٤ ابن الأنباري البو البركات كمال الدين عبد الرحمن وز محمداد ۱۹، ۲۶، ۱۷، ۷۷، ۸، ۲۸، ۷۸، ۹۳، م 111, 711, 131, 011, 111, 1-7, 1-7 ابن الأنباري «محمد بن القاسم» ٦٥ امرؤ القيس ١٠٥ المحترى ١٢٤ ابن بحر = الجاحظ

بشار بن برد ۳۹، ۵۵، ۵۲ العندادي ٤٩ ، ١٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ١٣٢ ، ١٣٤ أبو يكر ٤٤ 10° JXL أبو البيداء الرياحي «أسعد بن عصمة» ٣٨ التاج بن مكتوم = ابن مكتوم أبو تمام "حبيب بن أوس" ١٢٢، ١٢٣ أبو ثروان العكلي ٣٤، ٣٧، ٣٩ TYA what الجاحظ ٤٠ ، ١٥٣ ، ٢٨٠ أبو الجاموس "ثور بن زيد" ٣٧ أبو الجراح ٣٤ الجرمي ۲۲ ، ۰ ۵ ابن جريج ١٣٩ جرير ٢٩، ٢٥، ٥٢ ابن الجزري ٤٧ أبو جعفر المنصور = المنصور ایس جنے ۱۹، ۲۷، ۲۲، ۸۱، ۲۷، ۲۸، ۸۸، ۹۸، op, vp, pp, 7.1, 311, c11, P71, 101, 151, 241, 111, 311, 111, 021, 221, 171, 177, 737, 737, 107, 977, . 77, 777, 777, T. Y . T. 1 . 199 . 191 . 19. جولدتسيهر ٤٤، ٥٥ الجوهري ١٢٧ أبو حاتم ٣٦ ابن الحاجب ٤٧ الحارث بن نهيك النهشلي ٤٣ الحسن ١١٠ الحسن البصري ٥٢ ، ٢٢١ حصين ا في شعر ١ ٢٥٢ ، ٢٩٦

(\*) يلاحظ حذف قاب، وقام، وقابن، وقابنة، وقذ، ، وأن، .

TYI, TYY, PYY, . YY, IVY ذو الرمة ٢٥١ ، ٢٢١ ، ٣٠٣ روزنتال ٤٤ ابن الرومي ١٢٢ الزبير ١ في شعر ١٠١٣ الزبيدي «السيد مرتضي» ۲۲۰ الزجاج ١٦٦، ١٦٠، ١٦٤ الزمنخشري ۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳ TTI , XTY, PTT أبو زياد الكلابي يزيد بن عبد الله أبو زيد الأنصاري ٣٤، ٣٦، ١٢٧ ١٢٢ ساعدة بن جؤية الهذلي ٢٧٩ ابن السراج١١، ٢٧، ٩٩، ١٦٤، P37, VIT, PIT, . VY سعيد الأفعاني ١٢٨، ١٣٨ السفاح ١٦٦ سفيان الثوري ١٣١ سلام " في شعر ا ١٠٤ سليمان " عليه السلام " ١٠٤ سليمان بن عبد الملك ١٥١ سلیمان بن علی ۳۷ سمية لا في شعر ١٦٥ السهيلي ١٣٣ أبو سوار الغنوي ٣٨ سيبوية ٢٨، ٣٤، ٣٦، ٣٩، ٥٥، ١٨، 1101 1178 1179 11 -- 11 PO1, . TI, TIT, NTT, . YT, 377, 577, 577, . PT. ابن سيدة ١٣٥ السيرافي ٢٨٢ ابن سیرین ۱۳۷ ، سف الدولة ١٢٣ أ السيوطي ٢١، ٥٥، ٦٨، ٩٥، ٩٦، ٩٨، V-1, 111, 171, 111, 171, 171, 171, 091, 051, 771, 771, 7.7, 7.7,

الحطشة ١٠٣ حفص ۲۱۱ الحكم بن عبد الملك افي شعرا ٢٩٠ حمزة ٢٤، ١٢٥ ، ١٣٠ أبو حيان الأندلسي ١٠١، ١١٤، ١٢٨، 171, 771, 771, 071, 777, 977 خالد ۱ في شعر ۱ ۸۰۳ خالد الأزهري ٤٣ ابن خالویه ۱۲۲، ۱۲۲ أبو خراشة ( في شعر ١ ٢٧٩ أبو الخرق الطهوى ١٠١ این خروف ۸٤، ۱۳٤، ۱۳۸، ۲۵۷ ابن الخشاب البغدادي ١٩٨ أبو الخطاب الأخفش = الأخفش الكبير الخطيب البغدادي ١٣٥ الخليل بن أحمد ٣٤، ٣٦، ٢٤، ٥٠، 75, PT, TA, AA, ... P71, 3713 -01, 701, 701, 3.7 أبو خيرة نهشل بن زيد ٣٧، ٣٩ الداني ١٢٥ أبو دثار ٣٤، ٣٩ این درید ۱۶ الدسوقي ١٨٣ دقلس ۱ في شعر ۱۲۷ دكين الراجز ١٥٣ الدماميني ١٣٤ الدنوشري ٢٨٤ ابن ديسق الثعلبي ﴿ في شعر ١٠١ الدينوري ١٩٦ أبو ذؤيب الهذلي ٢٧٣ 下9 ~ 3 رجاء بن حيوة ١٣٩ الرسول علي 33، ٤٧، ١٠٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٧ الرشيد ٣٧ ابن رشیق ۲۲۰ الرضى « محمد بن الحسن ١ ٨٤٠ . ٤٠٤، ٢٢٢، ٢٣٨، ١٤١، ٢٧٢.

عبد العزيز " في شعر " ٢٨١ عبد الله بن أبي إسحاق ٢٥ ، ٢٧، 17, 17, 70, 70, 30, 77, TYO, TTT, LOV, LOT, VT عبد الله بن شبرمة ٥٢ عبد الله بن عباس ٤٤ عبد الله بن عمرو بن العاص ١٣٤ عبد الله بن المقفع ١٦٦ أبو عبد الله الشجري ٣٥ عبد المسيح بن عسلة الشيباني ١٥٢ عبد الملك بن جريج = ابن جريج عبد الملك "بن مروان" في شعر ٢٩٠ عبدة بن الطبيب ٢٣١، ٢٣٩ أبو عبيدة معمر بن المثنى ٢٨٠ ، ٢٨ عثمان بن عفان ٤٤، ٢٩٦، ٣٠٦ العجاج ٢٩ عدی بن حاتم ۲۰۱ عدى بن زيد العبادي ٧٠ العز بن عبد السلام ٦٤ عزة لا في شعر ١ ٢٩٤ ابن عصفور ١٩٥ أبو عقرب ٣٤ این علان ۲۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، على ١٢٨ على سامى النشار ١٦٦ على بن المبارك الأحمر ١٣٩، ١٣٤ أبو على الفارسي ١٩، ٢٦، ٨١، ٢٨، أبو على القالي ٦٥ عمارة بن عثيل ١٨١ عمر بن أبي ربيعة ٣٩

الشاطبي ۱۰۲، ۱۲۸ الشافعي ١٣٧، ١٣٨ أبو شبل العقيلي ٣٧ أبو الشمح ٣٨ ابن شنبوذ اأبو الحسن أحمد بن محمدا ١٢٥ ابن الضائغ ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۹۸ صاحب الإتقان = السيوطي صاحب إغراب القرآن ٢٧٩ صاحب الاقتراح = السيوطي صاحب الإيضاح = أبو على الفارسي صاحب التصريح = خالد الأزهري صاحب الحجة = ابن خالويه صاحب الحماسة = أبو تمام صاحب الخزانة = البغدادي صاحب شرح التسهيل = ابن مالك صاحب الفائق = الزمخشري صاحب المجمل = ابن فارس صاحب المخصص = ابن سيده صاحب المقاييس = ابن فارس صاعد ١٦٨ ابن الصلاح ٤٧ ضرارین نهشل ۳۳ أبو ضمضم الكلابي ٣٧ طارق « في شعر » ۲۹٥ طه الراوي ١٣٨ ابن الطيب ٢١، ١٠٥، ١٠٧ أبو الطيب اللغوى ٦٢ أبو الطيب المتنبى = المتنبي عائشة ازوج النبي، ١٤ عاصم ١٢٢ ابن عامر ۱۲۳ العباس بن مرداس ۳۰۲

عمر بن الخطاب ٢٤٣ TVV by عمر بن عبد العزيز ١٣٤ Ilalici . O , TA , PYI , MYY , MFY أبو عمر بن عبد البر ٤٧ مالك بن أنس ١٣٧ ، ١٦٥ أبو عمرو بن العلاء ٢٤، ٣٦، ٣٩، ٢٤، ٥٠، ابن مالك ۸۱، ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۲۱: 70, . V. PTI, 371, VOI, 111, 181, 177 , 177 , 177 , 171 3 - 7, 777, 777, 737 الميرد ٢٦، ١٨١، ١٨١، ٢٢٦ عنيزة الفي شعر ١٠٥١ المتنبي ١٢٢، ١٩٩ عیسی بن عمر ۲۶، ۲۸، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۲، ۱۵۷ این مجاهد ۱۲۵ ابن قارس ۱۲، ۱۳۱، ۳۰۳، ۳۰۶ محمد الخضر حسن ١٣٦ أبو الفتح البستي ١٠٦ أبو محمد الفقعسي = الفقعسي فخر الدين الرازي = الرازي ابن مخرم ا في شعر ١١٠٦ الفراء ٣٤، ١٢٩، ١٣٤، ١٣٤، ١٥٨، ابن المديني ١٣٧ YOL: VY: TYY أبو مسيخل ٣٧ الفرزدق٣٩ ، ١٢٣ ، ٥٤ ، ١٢٣ ، ٢١٩ ، ابن مضاء ١٩٩ YPY, APY منظور بن حية الأسدى ١٥٣ فرفريوس الصوري ١٦٦ معاوية " في شعر " ٢٩٣ ، ٢٩٣ أبو فقعس ٢٥ ، ٣٩ معقل بن عامر الأسدى ١٥٢ الفقعس ١٥٣ ابن مغسم ١٢٥ القاسم بن محمد ١٣٧ المفضل بن سلمة الضبي ٣٦ ، ٧١ القالي = أبو على القالي ابن مکتوم ۱۹۱ ، ۱۹۸ قتادة ١٢٨ المنصور ٢٥، ١٦٦ ابن قتسة ١٥ المنتجع التميمي ٣٤، ٣٩ القرافي أحمد بن إدريس ٦٩ ابن المنكدر التمي ٤١ قطرب ١٥٩ أبو المهدى ٢٤ ، ٣٩ أبو قلابة ١٢٧ أبه مهدية ٣٧ قیس بن زهیر ۲۷۳ المهلهل ٣٣ أبو كبير الهذلي ٢٥٠ صة الفي شعر ١١ ٤٠٣ ، ٨٠٣ ابن کثیر ۱۲۷ ، ۱۲۵ کٹ ۲۹،۳۰ گئ ابن میمون ۱۲۷ الكسائي ٢٩، ٢٦، ٣٦، ٢٩، ٢٤، ٥، ١٢٩، ١٥٨ ١ النابغة ٢٠١ ناظر الجيش محب الدين بن يوسف الحلبي الكميت ٤٠ ، ٢٥، ٢٢٢ اللبلي ٢٦٨ النبي = الرسول ٢٩٥ ٠٠٠ أنا النجم ٣٥٠ اللحاني ٢٦ همام بن منبه ۱۳۵ وائل بن حجر ۱۳۵ آم الوليد « في شعر» ۲۷۸ یاقوت ۲۲۰ یاقوت ۲۲۰ یزید « فی شعر » ۳۶ یزید « فی شعر » ۲۹ یزید بن عبد الله البجلی ۲۹۷ یزید بن القعقاع ۲۸۸ آبو یزید « فی شعر » ۳۶ آبو یزید « فی شعر » ۳۶ ابن یعیش ۲۳۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،

ابن النحاس ۱۰۰، ۱۹۵ النخعی ۱۲۸ النخعی ۱۲۸ ابن الندیم ۲۳ النعمان « فی شعر « ۱۰۰ النعمان « فی شعر » ۱۰۰ انهشل ۲۳ ابو نواس ۱۰۲ الن هرمة ۲۲۳ البن هرمة ۲۲۳ البن هرمة ۱۳۴ النز هشام بن معاوية الضرير ۱۳۲ ، ۱۳۲ البن هشام ۲۶، ۲۳۲ البن ۲۳ البن ۲۳ البن ۲۳ البن ۲۳ البن ۲۳ البن ۲۳۲ البن ۲۳ البن ۲۰ ا

## فهرس المصادر والمراجع

#### أولاً: المخطوطات والمصورات:

- ۱- ارتشاف الضرب ، لأبى حيان الأندلسى ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ۸۲۸ نحو .
- ۲- أسرار العربية ، لابن الأنبارى ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ،
  رقم ٥٧٨٢ هـ.
- ۳- أسرار النحو ، لابن كمال باشا ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ،
  رقم ۹۹۲ نحو.
- ٤- أصول النحو ، لابن السراج ، مصور عن نسخة المعهد البريطاني رقم
  ٢٨٠٨ ، وعن نسخة المكتبة العامة بالرباط .
- ٥- الأمالي النحوية ، لابن الحاجب ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ،
  رقم ٢٦ نحو .
- ٦- الإيضاح ، لأبي على الفارسي ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ،
  رقم ١٠٠٦ نحو .
- ٧- تحفة الغريب ، للدماميني ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ١١١٦ نحو.
- ۸- التذییل والتکمیل فی شرح التسهیل، لأبی حیان الأندلسی، مخطوط بدار
  الکتب المصریة بالقاهرة، رقم ۲۱ نحو.
- ٩- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٢١ نحو جليم .
- ۱۰ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، للدماميني ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ۱۰۱۰ نحو . \*

- ١١- التعليقة ، البن النحاس ، شرح لديوان امرئ القيس ، مصور بمعهد
  المخطوطات العربية رقم ١٤٣ أدب .
- ١٢ تقويم الفكر النحوى ، لأبي المكارم ، تحت الطبع بدار الثقافة ، بيروت .
- 17- التكملة، لأبى على الفارسى ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ١٠٠٦ نحو .
- ١٤ تلخيص أخبار النحويين واللغويين ، لابن مكتوم ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٢٠٦٩ تاريخ .
- ١٥- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ، لناظر الجيش ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٣٤٩ نحو .
- ١٦ التنبيه على حدوث التصحيف ، لحمزة الأصفهاني ، مصور بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٨٩٦ أدب تيمور .
- ١٧- الجنى الدانى فى توضيح حروف المعانى ، لابن أم قاسم ، مخطوط بدار
  الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ١٢٦٣ نحو .
- ١٨ حاشية الأسفراييني ، للأسفراييني ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ،
  رقم ١٣ م .
- ١٩ حاشية على المعرب ، للمقدسي ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة،
  رقم ٣٤ ق.
- ١٠ الحجة في قراءات الأئمة السبعة ، لابن خالويه ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة .
- ٢١- الحدود النحوية ، للفاكهي ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم
  ٦٥٠ مجاميع .
- ٢٢ داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح ، لابن علان ، مخطوط بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة ، رقم ٩٥ نحو
- ۲۳- رسالة في حل غوامض لا الجنسية ولا التبرئة ، ضمن مخطوط بدار الكتب
  المصرية بالقاهرة ، رقم ١٤٠٠ نحو .

- ٢٤ شرح الألفية ، للشاطبي ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٤ نحو ش.
- ٢٥- شرح التسهيل ، لابن أم قاسم ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ،
  رقم ١٢٦٢ نحو .
- ٢٦ شرح التسهيل ، لابن مالك ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم
  ١٠ نحو ش.
- ۲۷ شرح الجمل الكبيرة ، لابن الصائغ ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ۲۰ نحو .
- ٢٨ شرح الجمل الكبيرة ، لابن العريف ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٤٦٤ نحو.
- ٢٩ شرح حدود الفاكهي ، للفاكهي ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ،
  رقم ٤٥٤ نحو طلعت.
- · ٣- شرح شواهد الإيضاح ، للمقدسي ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة، رقم · ٣ نحو .
- ٣١- شرح شواهد الجمل ، لابن السيد ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة، رقم ١١١٠ نحو .
- ٣٢- شرح شواهد شروح الشافية ، للبغدادي ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٢٨٥ ، ورقم ٤ ش.
- ٣٣- شرح الفصول الخمسين ، لابن أبان ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ١٩١٨ نحو.
- ٣٤- شرح الفصول الخمسين ، لابن الخليل ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ١٢٥٣ نحو.
- ٣٥- شرح الكافية الشافية ، لابن مالك ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة، رقم ٢٣٩ نحو.
- ٣٦- شواذ القراءة واختلاف المصاحف ، للكرماني ، مخطوط بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة ، رقم ٤٣٦ نحو . . . .

- ٣٧- الصحيحة ، صحيفة همام بن منبه ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة، رقم ١٨٩١ حديث .
- ٣٨ طبقات النحاة واللغويين ، لابن قاضى شهبة ، مصور بدار الكتب المصرية
  بالقاهرة ، رقم ١١٩٨٨ ح .
- ٣٩- العباب في شرح اللباب ، لنقره كار ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٤٥ نحو م.
- · ٤ فيض نشر الانشراح ، لابن الطيب الفاسى ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ١١٠٩ نحو.
- ١٤- الكناش ، للخوانكي ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم ٥٤٤ أدب تيمور.
- 27- لباب الأعراب في علم العربية ، للأسفراييني ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٣٦٩ نحو .
- ٤٣- اللباب في علل البنا والإعراب . للعكبرى ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ١٩١٩ نحو .
- ٤٤ لب اللباب في معرفة أصول الإعراب ، للأسفراييني ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ٣٦٩ نحو .
- ٥٥- المحصول في شرح الفصول ، للرازي ، مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، رقم ١٩٠٨ نحو .
- ٤٦- المسائل العسكريات ، لأبي على الفارسي ، مصور بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية .
  - ٤٧- المصباح ، للمطرزي ، مخطوط بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة .

#### ثانيا : المطبوعات :

- ١- الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، مطبعة حجازي ١٣٦٨هـ.
- ٢- أثر العلم في المجتمع ، لبرتراندرسل ، ترجمة د. تمام حسان ، النهضة المصرية ١٩٥٨م.
  - ٣- إحياء النحو ، لإبراهيم مصطفى ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥١.
  - ٤- إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، للقفطى ، مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٦هـ.
- ٥- أخبار النحويين البصريين ، للسيرافي ، تحقيق طه الزيني وعبد المنعم خفاجي ، مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٥٥.
  - ٦- أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، تحقيق أحمد شاكر ، الرحمانية ١٣٥٥هـ.
  - ٧- أرسطو عند العرب ، للدكتور عبد الرحمن بدوى ، النهضة المصرية ١٩٤٧.
    - ٨- أساس البلاغة ، للزمخشري ، دار الكتب المصرية ١٣٤١هـ.
      - ٩- أسرار العربية ، لابن الأنباري ، ط ليدن ١٨٨٦.
- ١٠- الإسلام والحضارة العربية ، لمحمد كرد على ، الطبعة الشانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٠.
- ١١- الأشباه والنظائر ، للسيوطى ، طبع دائرة المعارف النظامية بحدد أباد
  ١٣١٦ هـ.
  - ١٢- الإظهار ، للبركري ، ضمن مجموعة مطبوعة في سنة ١٢٧٩ هـ.
- ١٣- إعراب القرآن ، المنسوب للزجاج ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف . . . .
- ١٤ الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، الطبعة الثانية ، مطبعة كوستاتسوماس
  بالقاهرة .
- ١٥- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، للسخاوى ، طبع دمشق ١٣٤٩ هـ. -١٠٥-

- ١٦- الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني :
- أ- نسخة دار الكتب المصرية . ب- نسخة بولاق . .
- جـ- نسخة ساسى . ودون تحديد نسخة دار الكتب المصرية .
- ١٧ الإغراب في جدل الإعراب ، لابن الأنباري ، تحقيق سعيد الأفغاني ،
  مطبعة الجامعة السورية ١٩٥٧ .
- ١٨ الاقتراح في علم أصول النحو ، للسيوطي ، طبع داثرة المعارف النظامية بحيدر أباد ، أولى سنة ١٣٥٠هـ، وثانية سنة ١٣٥٩ هـ.
- ۱۹- أقدم تدوين في الحديث النبوى ، للدكتور سحمد حميد الله ، طبع دمشق ١٩٥٠ .
  - ٢- الأمالي ، لأبي على القالي ، طبع دار الكتب المصرية ١٩٢٦ .
- ٢١- أمالي الزجاجي ، للزجاجي ، تحقيق عبد السلام هارون ، الطبعة الأولى ،
  المؤسسة العربية الحديثة .
- ٢٢- أمالي السيد المرتضى ، تحقيق أحمد بن الأمين الشنقيطي ، الطبعة الأولى . ١٩٠٧.
- ٣٣- الأمالي الشجرية ، الطبعة الأولى ، دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد ١٣٤٩هـ.
- ٢٤- إنباه الرواه ، للقفطى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ،
  دار الكتب المصرية .
- 70- الإنصاف في مسائل الخلاف ، لابن الأنباري ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية مطبعة محمد على صبيح ١٩٥٣.
- ٢٦- الإيضاح في علل النحو ، للزجاجي ، تحقيق مازن المبارك ، دار العروبة
  بالقاهرة ١٩٥٩ .
  - ٢٧- البحر المحيط ، لأبي حيان ، مطبعة السعادة ١٣٢٨هـ.

- ٢٨- البداية والنهاية ، لابن كثير ، مطبعة السعادة بمصر ١٣٥١ هـ.
- ٢٩- بغية الوعاة ، للسيوطي ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ١٣٢٦هـ.
- · ٣- البيان والتبيين ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، الطبعة الأولى ، لجنة التأليف والترجمة و النشر ١٣٦٩ هـ.
- ٣١- التأويل في النحو العربي ، للدكتور على أبو المكارم ، بحث منشور بمجلة
  كلية التربية بالجامعة الليبية ، العدد الثاني .
- ٣٢- تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة ، تحقيق السيد أحمد صقر ، الطبعة الأولى ، عيسى البابي الحلبي .
  - ٣٣- تاج العروس ، للزبيدي ، المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ.
  - ٣٤- تاريخ الأمم والملوك ، للطبرى ، المطبعة الحسينية بالقاهرة ١٣٢٣هـ.
  - ٣٥- تاريخ بغداد ، للخطيب ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة بمصر ١٩٣١.
  - ٣٦- تاريخ العرب قبل الإسلام ، لجواد على ، طبع المجمع العلمي العراقي .
- ٣٧- تاريخ الفلسفة في الإسسلام ، لدى بور ، ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو ريدة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٨ .
  - ٣٨- التاريخ الكبير ، لابن عساكر ، مطبعة روضة الشام ١٣٣٢ هـ.
- ٣٩- تاريخ النحو، العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، للدكتور على أبو المكارم، القاهرة الحديثة للطباعة ١٩٧١.
- · ٤ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ، مقالات لبعض المستشرقين ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ١٩٦٥ .
  - ٤١ تفسير الفخر الرازى ، المطبعة المصرية ١٣٥٢هـ.
- ٤٢- تقريب التهذيب ، لابن حجر العُسقلاني ، دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد .

- ٤٣- تقريب النشر في القراءات العشر ، لابن الجزرى ، تخفيق إبراهيم عطوة عوض ، الطبعة الأولى ، مصطفى الحلبي ١٩٦١.
- ٤٤- تهذيب الألفاظ ، لابن السكيت ، تحقيق الأب لويس شيخو ، بيروت ١٨٩٥ .
- ٥٥- تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، الطبعة الأولى ، دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد ١٣٢٥هـ.
- 27 حاشية الأمير على متن مغنى اللبيب ، للشيخ حسن الأمير ، طبع عيسى البابي الحلبي .
- ٤٧- حاشية الدسوقي على متن مغنى اللبيب ، للشيخ الدسوقي ، طبيع مصر ١٢٨٦.
  - ٤٨ حاشية الصبان على شرح الأشموني ، طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة .
    - ٤٩- حاشية يس على التصريح ، على هامش شرح التصويح .
- · ٥ الحذف والتقدير في النحو العربي ، للدكتور أبو المكارم ، القاهرة الحديثة للطباعة ، الطبعة الأولى ١٩٧٠ .
- ١٥- الحيوان ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، الطبعة الأولى ، مصطفى البابي الحلبي .
  - ٥٢ خزانة الأدب ، للبغدادي ، طبع بولاق .
- ٥٣- الخصائص ، لابن جنى ، تحقيق محمد على النجار ، الطبعة الأولى ، دار الكتب المصرية .
- ٥٤- خلاصة تذهيب الكمال ، للخزرجي ، الطبعة الأولى ، المطبعة الخيرية ١٣٢٢هـ.
- ٥٥- دراسات في العربية وتاريخها ، لمحمد الخضر حسين ، الطبعة الثانية دمشق ١٩٦٠.

- ٥٦- درة الغواص في أوهام الخواص ، للحريري ، طبع مصر ١٢٧٣هـ.
- ٥٧- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر ، دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد ١٣٤٩هـ.
- ٥٨- دلالة الألفاظ ، للدكتور إبراهيم أنيس ، الطبعة الأولى ، الأنجلو المصرية . ١٩٥٨ .
- 90- الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ، للدكتور إبراهيم العدوى ، الطبعة الأولى ، الأنجلو المصرية ١٩٦٨.
- ۱- ديوان أبى تمام ، بشرح الخطيب التبريزى ، تحقيق د. محمد عبده عزام ، دار المعارف بمصر .
  - ٦١- ديوان أبي نواس ، طبع مصطفى البابي الحلبي ١٣٢٢ هـ.
- ٦٢ ديوان الأخطل ، (رواية اليزيدي عن السكري عن ابن الأعرابي) نشر أنطون
  صالحاني اليسوعي المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٨٩١ .
  - ٦٣- ديوان الأعشى ، طبع بيروت ١٩٦٠.
- ٦٤ ديوان بشار ، تحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور ومحمد رفعت فتح
  الله ومحمد شوقى أمين ، نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر .
  - ٦٥ ديوان رؤبة:
  - (أ) ضمن مجموعة أشعار العرب التي نشرها وليم بن الورد .
  - (ب) طبع ليبسج ١٩٠٣ مصورة دار الكتب المصرية رقم ١٠٣١٤ ز. ودون تحديد = مصورة دار الكتب المصرية .
  - ٦٧- ديوان عمر بن أبي ربيعة ، بشرح محمد العناني ، مظبعة السعادة بمصر.
    - ٦٨- ديوان الفرزدق ، بشرح الصاوى ، طبع مصر ١٣٥٤هـ.
      - ٦٩- ديوأن النابغة ، طبع بيروت ١٩٦١ . .
    - ٧٠ ديوان الهذليين ، طبع دار الكتب المصرية ، نشر الدار القومية ١٩٦٥ .

- ٧١- ذيل الأمالي ، لأبي على القالي ، الطبعة الثانية ، دار الكتب المصرية ١٩٢٦.
- ٧٢- الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي ، تحقيق د. شوقي ضيف ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ١٩٤٧.
  - ٧٣- الروض الأنف ، للسهيلي ، المطبعة الجمالية بمصر ١٨١٤.
- ٧٤- زهر الآداب وثمر الألباب ، للحصرى ، تحقيق زكى مبارك ومحمد محي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالث ، التجارية ١٩٥٣ .
- ٧٥- سر صناعة الإعراب ، لابن جني ، تحقيق مصطفى السقا وآخرين ، الطبعة الأولى ، مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٤.
- ٧٦- سمط اللآلئ ، للبكرى ، تحقيق عبد العزيز الميمنى ، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٦.
- ٧٧- سيبويه إمام النحاة ، لعلى النجدى ناصف ، الطبعة الأولى ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة .
- ٧٨- شرح الآجرومية ، للشيخ خالد الأزهري ، مطبعة التقدم العلمية ١٣٢٥هـ.
  - ٧٩- شرح أدب الكاتب ، للجواليقي ، مطبعة القدسي ١٣٥٠ هـ ١٩٣٢ .
- ٠٨- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، نشر محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى ، النهضة المصرية ١٩٥٥.
- ٨١- شرح ابن عـقيل على ألفيـة ابن مالك ، تحقـيق محمـد محيى الدين عـبد الحميد ، الطبعة العاشرة ، التجارية ١٩٥٨ .
- ٨٢- شرح ألفية ابن مالك ، لابن المناظم ، المطبعة العلوية بالنجف الأشرف ١٣٤٢هـ.
- ٨٣- شرح التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد الأزهرى ، الطبعة الثانية ، المطبعة الأزهرية المصرية ١٣٢٥ هـ.

- ٨٤- شرح المجلال المحلى على جمع الجوامع ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأزهرية المصرية ١٩١٣ .
- ٨٥- شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، الطبعة الأولى ، لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- ٨٦- شرح ديوان زهير ، لثعلب ، طبع دار الكتب المصرية ، نشر الدار القومية للطبعة والنشر .
- ٨٧- شرح شذور الذهب ، لابن هشام ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة ١٩٤٨ .
  - ۸۸- شرح شواهد التخليص المسمى معاهد التنضيص ، لابن العباد ، ط سنة ١٣١٦هـ.
    - ٨٩- شرح شواهد الشافية ، للبغدادي ، مطبعة حجازي بمصر ١٣٥٩هـ.
    - ٩٠ شرح شواهد المغنى ، للسيوطى ، المطبعة البهية بمصر ١٣٢٢هـ.
- ۹۱- شرح القصائد العشر ، للتبريزى ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية ، محمد على صبيح ١٩٦٤.
- ٩٢- شرح الكافية ، لمحمد بن الحسن الرضى الاستراباذي ، طبع مصر
- ٩٣- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ، لأبي أحمد العسكرى ، تحقيق عبد العزيز أحمد ، الطبعة الأولى ، مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٣.
  - ٩٤- شرح المفصل ، لابن يعيش ، المطبعة المنبرية بالقاهرة .
- ٩٥- الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق مصطفى السقا ، الطبعة الثانية ، التجارية ١٩٣٢.
- ٩٦- شعراء النصرانية ، جمع الأب لويس شيخو ، مطبعة الآباء اليسـوعيين ، بيروت ١٨٩٠ .

- ٩٧- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ، للشهاب الخفاجي ، المطبعة الوهبية ١٢٨٢هـ.
- ٩٨- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، لابن مالك ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار العروبة بالقاهرة ١٩٥٧ .
- ٩٩- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب من كلامها ، لابن فارس ، المطبعة السلفية بالقاهرة ١٩١٠.
- · · ١ الصحاح ، للجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ، دار الكتاب العربي ١٩٥٦ .
- ١٠١ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ، للسيوطى ، تحقيق على
  سامى النشار ، الطبعة الأولى ، الخانجى بالقاهرة .
- ١٠٢- ضحى الإسلام، لأحمد أمين جدا الطبعة الثانية ١٩٣٤، جد الطبعة الثانية ١٩٣٤، جد الطبعة النادسة ١٩٥٦.
- ۱۰۳ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر ، للألوسى ، شرح محمد بهجة الأثرى ، طبع السلفية بمصر ١٣٤١هـ.
  - ١٠٤- طبقات الأمم ، لصاعد ، مطبعة السعادة بمصر .
- ١٠٥- طبقات الشعراء ، لابن المعتز ، تحقيق عبد الستار فراج ، دار المعارف بمصر .
- ١٠٦- طبقات فحول الشعراء ، لابن سلام ، تحقيق محمود محمد شاكر ، دار المعارف بمصر .
- ۱۰۷- الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، طبع دار بيروت ودار صادر ، بيروت
- ١٠٨- الظواهر اللغوية في التراث النحوى ، لـلدكتور على أبو المكارم ، القاهرة الحديثة للطباعة ١٩٦٨ . -

- ١٠٩ العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، تحقيق أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السلام هارون ، الطبعة الأولى ، لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- ۱۱۰- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية ، التجارية ١٩٥٥ .
- ١١١- عيون الأخبار ، لابن قتيبة ، طبع دار الكتب المصرية ، نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر .
- ١١٢ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، لابن أبي أصيبعة ، الطبعة الأولى ، المطبعة الوهبية ١٨٨٢ .
- ۱۱۳ غاية النهاية في طبقات القراء ، لابن الجزرى ، نشر برجستراسر ، مطبعة السعادة ۱۳۵۱ هـ.
- ۱۱۶- الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري ، تحقيق على محمد البجادي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع عيسى البابي الحلبي ١٩٤٥.
  - ١١٥- الفهرست ، لابن النديم ، التجارية الكبري ١٣٤٨هـ.
- ١١٦ فوات الوفيات ، لابن شاكر الكتبى ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى ، النهضة المصرية ١٩٥١ .
- ١١٧ في أصول النحو ، لسعيد الأفغاني ، الطبعة الثانية ، مطبعة الجامعة السورية بدمشق ١٩٥٧ .
- ۱۱۸ في النحو العربي ، نقد وتوجيه ، للدكتور مهدى المخرومي ، الطبعة الأولى ، المطبع العصرية بصيدا ، لبنان ١٩٦٤ .
  - ١١٩ القاموس المحيط ، للفيروزبادي ، الطبعة الخامسة ، التجارية الكبري .
- ۱۲۰- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، لعبد الفتاح القاضي ، الطبعة الأولى ، عيسى البابي الحلبي .
- ١٢١- القراءات واللهـ جات ، لعبد الوهاب خـ مودة ، الطبعة الأولى ، النـ هضة المصرية ١٩٤٨ .

- ١٢٢- القواعد النحوية ، مادتها وطريقتها ، لعبد الحميد حسن ، الطبعة الثانية ، الانجلو المصرية ١٩٥٣ .
- ۱۲۳ قواعد النقد الأدبى ، لكرومبى ، ترجمة د. محمد عوض محمد ، لجنة التأليف والترجمة والنشر .
  - ١٢٤ الكامل في اللغة والأدب ، للمبرد ، طبع التجارية ١٣٦٥ .
    - ١٢٥ كتاب سيبويه:
    - (أ) بدون تحديد = طبع بولاق .
    - (ب) طبع دار القلم ، تحقيق عبد السلام هارون .
- ۱۲۱ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوء التأويل ،
  للزمخشري ، الطبعة الأولى ، التجارية الكبرى ١٣٥٤ .
  - ١٢٧- لسان العرب ، لابن منظور ، طبع بولاق .
- ١٢٨- اللغة بين المعيارية والوصفية ، للدكتور تمام حسان ، الطبعة الأولى ، الانجلو المصرية .
- ١٢٩- لمع الأدلة في أصول النحو ، لابن الأنباري ، تحقيق سعيد الأفغاني ، مطبعة الجامعة السورية ١٩٥٧ .
- · ١٣٠ ما الأدب ، لجان بول سارتر ، ترجمة د. محمد غنيمي هلال ، الطبعة الأولى ، الأنجلو المصرية .
- ۱۳۱- المؤتلف والمختلف ، للآمدى ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، طبع عيسى الحلبي ١٩٦١ .
- ۱۳۲- مجالس العلماء ، للزجاجي ، تحقيق عبد السلام هارون ، طبع الكويت ۱۹۲۲ .
  - ١٣٣- المحاسن والأضداد ، للجاحظ ، مكتبة الخانجي ١٣٢٤هـ.
- ١٣٤- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرآن والإيضاح عنها، لابن جني ، تحقيق على النجدي وزملائه ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

- ١٣٥ مختصر جامع بيان العلم وفيضله ، لابن عبد البر ، الطبعة الأولى ، دار الطباعة المنبرية ١٣٢٠هـ.
- ١٣٦ مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ، طبع المطبعة ألر حمائية ١٩٣٤.
- ١٣٧ مدرسة القياس في اللغة ، لأحمد أمين ، بحث بمجلة المجمع اللغوي ، العدد السابع .
- ١٣٨ مذاهب التفسير الإسلامي ، لجولدتسيهر ، ترجمة د. عبد الحليم النجار، الخانجي ١٩٥٥.
- ١٣٩ مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، لليافعي ، الطبعة الأولى ، دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد ١٣٢٧ هـ.
- ١٤٠ مراتب النحويين ، لأبي الطيب اللغوى ، تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم، نهضة مصر ١٩٥٥ .
- ١٤١ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، للسيوطي ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزملائه ، الطبعة الثالثة ، عيسى الحلبي .
- ١٤٢ مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف (بذيل الكشاف) ، لمحمد عليان المرزوقي ، الطبعة الأولى ، التجارية ١٣٥٤ .
- ١٤٣ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، للدكتور ناصر الدين الأسد ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر ١٩٦٢ .
  - ١٤٤ المصباح المنير ، للمقرى ، الطبعة الخامسة بمصر ١٩٢٢ .
- ١٤٥ معانى القرآن ، للفراء ، تحقيق محمد على النجار ، دار الكتب المصوية والمؤسسة المصرية العامة . . . •
  - ١٤٦ معجم الأدباء ، لياقوت ، نشر أحمد فريد رفاعي ، طبع دار المأمون .
- ١٤٧ معجم البلدان ، لياقوت ، الطبعة الأولى ، نشر الخانجي والجمال ، السعادة بمصر ١٩٠٦ .

- ١٤٨- معجم الشعراء ، للمرزباني ، تحقيق عبد السلام أحمد فراج ، عيسى الحلبي ١٩٦٠ .
- 189 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، لمحمد فؤاد عبد الباقى ، مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ.
- . ١٥- معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، تحقيق عبد السلام هارون ، الطبعة الأولى ، عيسى الحلبي .
- ١٥١- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، للبكرى ، تحقيق مصطفى السقا ، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٥ .
- ١٥٢- المغرب ، للجواليقي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الكتب المصرية ١٥٢- ١٨٣٦١هـ.
- ١٥٣- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام ، تحيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، التجارية الكبرى بالقاهرة .
  - ١٥٤- المفصل في النحو ، للزمخشري ، طبع كريستيان ١٨٨٩ .
- ١٥٥- مفهوم اللغة عند العرب ، للدكتور على أبو المكارم ، بحث منشور بمجلة كلية المعلمين بالجامعة الليبية ، العدد الأول .
- ١٥٩- مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ، للدكتور على سامى النشار ، دار المعارف بمصر ١٩٦٢ .
- ١٥٧- مناهج البحث عند النحاة العرب ، لـلدكتور على أبو المكارم ، القاهرة الحديثة للطباعة ١٩٧٢ .
- ۱۵۸- مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ، لروزنتال ، ترجمة د. أنيس فريحة ، دار الثقافة ببيروت ١٩٦١ .
- ۱۵۹ منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، لابن الجزرى ، مكتبة القدسى . ۱۳۵ هـ.

- ١٦٠ المنصف شرح التـصريف ، لابن جني ، تحـقيق إبراهيم مصطفى وعـبد
  الله أمين ، الطبعة الأولى ، مصطفى الحلبى .
- ١٦١- منهج النحاة العرب ، لـلدكتور تمام حسن ، بحث قـدم في حلقة البحث العلمي بكلية دار العلوم ١٩٦٦ .
- ١٦٢ الموشح في ما آخذ العلماء على الشعراء ، للمرزباني ، المطبعة السلفية ١٦٢ هـ.
- ١٦٣ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغرى بردى ، طبع دار الكتب المصرية .
  - ١٦٤ نزهة الألبا ، لابن الأنباري ، طبع حجر ١٢٩٤هـ.
  - ١٦٥- نسب قريش ، للزبيدي ، تحقيق بروفنسال ، دار المعارف بمصر .
- 177- نشأة النحو ، لعبد الوهاب حمودة ، بحث منشور بمجلة كلية الآداب ، المجلد ١٣٠ ، الجزء الأول .
- ١٦٧ النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، مطبعة الترقي بدمشق ١٩٤٥.
- ١٦٨ نظرة في النحو ، لطه الراوي ، بحث منشور بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، المجلد ١٤ .

### ١٦٩ - النقائض بين جرير والفرزدق :

- (أ) طبع ليدن ١٩٠٥. (ب) طبع مصر ١٩٠٥.
- (ج) طبع الصاوى ١٩٣٥. ودون تحديد = طبع ليدن.
- ١٧٠ النقد الأدبى الحديث ، للدكتور محمد غنيمى هلال ، الطبعة الثالثة ، دار
  النهضة العربية ١٩٦٤ .
- ۱۷۱ النوادر في اللغة ، لأبي زيد ، ألمطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ، بيزوت ۱۸۹٤.

١٧٢- همع الهوامع على شرح جمع الجوامع ، للسيوطى ، الطبعة الأولى سنة

۱۷۳ - الوساطة بين المتنبى وخصومه ، للقاضى الجرجانى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجادى ، الطبعة الثالثة ، عيسى البابى الدحلبى.

١٧٤ - وفيات الأعيان ، لابن خلكان ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى ، النهضة المصرية ١٩٤٨ .



# فهرس

| الصفحة     | الموضوع                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            | المقدمة                                                               |
| 7 10       | التمهيد بين علم أصول النحو وأصول التفكير النحوى                       |
|            | مفهوم كل من المصطلحين                                                 |
|            | أهم المؤلفات في أصول النحو                                            |
| Y 19       | العلاقة بين أصول النحو وأصول التفكير النحوى                           |
|            | الباب الأول                                                           |
| 187 - 71   | بين القياس والاستقراء                                                 |
| VY - YY    | الفصل الأول المفهوم الاستقرائي للقياس                                 |
| TT         | قدم استخدام مصطلح القياس                                              |
|            | عدم انتباه الباحثين إلى تعدد مدلولاته                                 |
|            | المدلول الأول للقياس ذو طابع استقرائي                                 |
|            | الأدلة على هذا المدلول                                                |
| 79         | المشكلات التي واجهها البحث النحوي في ضوء الدلالـة الاستقرائيـة للقياس |
| r 49       | - تحديد معنى الاطراد                                                  |
| 07 - 171 - | - تحديد مصادر المادة اللغوية                                          |
| T9 - T1    | السماع                                                                |
| 07 - 89    | الرواية                                                               |
| 78 - 04 -  | - نقد مصادر المادة اللغوية                                            |
| 7 · - 0V · | تحديد القبائل المسموع بها                                             |
| 77 - 7     | عدالة الناقل                                                          |
| 78 - 77 .  | اتصال السند                                                           |

| الصفحة              | الموضوع                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 07 - TV             | - نقد المادة اللغوية                               |
| 79 - 70             | النقد الخارجي                                      |
| P                   | النقد الداخلي                                      |
| 77 - 311            | الفصل الثاني: المفهوم الشكلي للقياس                |
| ٧.                  | معنى المفهوم الشكلي                                |
| ٧٥                  | تعريف ابن الأنباري                                 |
| 7V - 7A             | ملاحظات على التعريف                                |
| 115 - 11            | دراسة أركان القياس الشكلي الشكلي                   |
| 97 - 17             | - المقيس                                           |
| ۸۸ - ۸۳             | قياس النصوص                                        |
| 47 - 41             | قياس الظواهر أو الأحكام                            |
| 1.0-95              | - المقيس عليه                                      |
| 90 - 97             | الكثير                                             |
| 97 - 90             | القليل                                             |
| 1.0-9V              | الشاذ                                              |
| $r \cdot t = t t t$ | - الجامع                                           |
| 1.V - V.7           | العلة                                              |
| N-1-P-1             | الشبه                                              |
|                     | الطرد                                              |
| 111 - 311           | - الحكم                                            |
| 187-110             | الفصل الثالث: أبعاد التغير في مفهوم القياس ونتائجه |
|                     | التغير في مصادر المادة اللغوية                     |
| 119 - 114           | اضافة مصادر جليلة المستسلس                         |
| 177 - 119           | الاستغناء عن بعض المصادر                           |
|                     |                                                    |

| الصفحة       | الموضوع                                  |
|--------------|------------------------------------------|
| 177 - 177    | موقف النحاة من الاحتجاج بالقراءات الشاذة |
| 177 - 174    | موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي   |
| 184 - 147.   | التغير في أساليب نقد مصادر المادة        |
|              |                                          |
|              | الباب الثاني                             |
| 7 · A - 1 ET | بين التقعيد والتعليل                     |
| 177 - 150 -  | الفصل الأول ؛ التطور التاريخي            |
| \ { V        | التقعيد أسبق من التعليل                  |
| 189 - 181 -  | ارتباط نشأة التعليل ببواعث عربية إسلامية |
| 189          | مواحل تطور التعليل في علاقته بالتقعيد :  |
| 108 - 10     | المرحلة الأولى                           |
| 10           | دور عبد الله بن أبي إسحاق                |
| 107 - 10     | علاقة التعليل بالمادة اللغوية            |
| 108 - 107 -  | خصائص التعليل في هذه المرحلة             |
| 107          | – جزئية الموضوع والنظرة                  |
| 107 - 107 -  | - التوافق مع القواعد                     |
| 108 - 108 -  | - الوقوف عند النصوص                      |
| 171 - 108 -  | المرحلة الثانية                          |
| - 301 - 701  | المؤثرات في هذه المرحلة                  |
| 107          | خصائص التعليل في هذه المرحلة             |
| 107          | - شمه ل التعليل لجميع الحزئيات           |

- نشأة النظريات

وسائل التعليل في هذه المرحلة ......

- الخفة

| الصفحة        | الموضوع                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 171 - 171     | الفرق                                                    |
| 1771          | المرحلة الثالثة                                          |
| 771 - 771     | المؤثرات في هذه المرحلة                                  |
| 177 - 777     | خصائص التعليل في هذه المرحلة                             |
| 111 - 111     | الفصل الثانى: مواقف النحاة                               |
|               | في التراث النحوي ما يؤكد وجود اتجاهين مختلفين في موقفهما |
| 140           | تجاه تطور التعليل: """""""""""""""""""""""""""""""""""   |
| 149 - 140     | الاتجاه المضاد                                           |
| 149 - 140     | مآخذ هذا الاتجاه :                                       |
| 177 - 170     | - عدم الأصالة                                            |
| 174 - 177     | - ضعف العلل                                              |
| 115 - 149     | الاتجاه المؤيد                                           |
| 115 - 179     | أسانيد هذا الاتجاه                                       |
| 144 - 14.     | ملاحظات على هذه الأسانيد                                 |
|               | الفصل الثالث: أبعاد التغير في التعليل ونتائجه            |
| 191           | مجالات التغير                                            |
| 191 - 191     | نوع العلة                                                |
|               | - تقسيمات العلل بحسب المضمون                             |
|               | - تقسيمات العلل بحسب الشكل                               |
|               | مسلك العلة                                               |
|               | - المسالك المنتجة للعلة                                  |
|               | - ملاحظات حول هذه المسالك                                |
| Y - A - Y - E | 71 11 7 81                                               |

| الصفحة                    | الموضوع                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| $Y \cdot V - Y \cdot \xi$ | - شروط السلامة                                           |
| ۲ - ۸                     | - ملاحظات حول هذه الشروط                                 |
|                           |                                                          |
|                           | الباب الثالث                                             |
| 11 7.9                    | نصوص اللغة بين الرفض والالتزام                           |
| 117 - 777                 | الفصل الأول: التطور التاريخي                             |
|                           | أسباب أهمية هذا الموضوع                                  |
|                           | الصعوبات التي تكتنف دراسته                               |
|                           | مدخل جديد للدراسة                                        |
| 777 - 177                 | مفهوم عصر الاستشهاد                                      |
| 771                       | موقف النحاة من النصوص                                    |
| 177 - 077                 | - في عصر الاستشهاد                                       |
| 777 - 177                 | - بعد عصر الاستشهاد                                      |
| 777                       | - التأويل مظهر للالتزام بالنصوص                          |
|                           | مفهوم التأويل                                            |
| TT1 - TT.                 | أهدانه                                                   |
| 177 - 777                 | أساليبه                                                  |
| 70 TTT                    | الفصل الثاني : أساليب التأويل النحوى : دراسة في المفاهيم |
| ۵۳۲ – ۸۳۲                 | - الأسلوب الأول: دعوى القصور الكمى                       |
| 240                       | مفهوم هذا الأسلوب                                        |
| 777 - 277                 | المصطلحات المعبرة عنه                                    |
| Y 5 5 - Y 7 1             | - الأسلوب الثاني: دعوى الاختلاف النوعي                   |

أسباب التفرقة النوعية بين النصوص ......

YTA

مفهوم هذا الأسلوب ......

| الصفحا |  | - | لموضوع |
|--------|--|---|--------|
| الصفحة |  | ( | مو سو  |

| P         | - مصطلحاتها                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| . 77 - 77 | - مواضعها                                           |
| 717 - 117 | ٣- التحريف                                          |
| ۲۸۲       | - معناه                                             |
| 777 - 277 | - مواضعه                                            |
| T YAV     | ثانيًا : وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد الترتيب |
|           | ١- التقديم والتأخير                                 |
|           | ٢- الفصل والاعتراض                                  |
| 791 - 79. | ٣- غلبة الفروع على الأصول                           |
|           | ثالثًا : وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق |
|           | ١ - الحمل على المعنى                                |
| ٣         | ٢- رد الفروغ إلى الأصول                             |
| ۳         | صور التأويل ومظاهره                                 |
| ٣         | - في التطابق الكمي                                  |
|           | - في التطابق النوعي                                 |
| T1 T.     | الخاتمــة                                           |
| 411       | الفهارس                                             |

